



For Printing & Publishing

info@daraldeyaa.com

-(0/2576)-

الكويِّث - حَوْلَيْ - سَمَّارِعُ الْحَيِّنُ الْحَيْرِيّ

ص. ب، ٢٤٦ مولي الريزاليريدى : ١٤ ١٠ ٢ ٢

تلفاكس: ١٨٠٨٠ ١٨٥ ٩٦٥٢٢٥ ٩٠٠



www.daraldeyaa.com

جَمِيْعُ الحُقُوقِ مَحْفُوظَة

الطَّنعَةُ الأُولَى

V731a-71.75

التَّجْلِيْدُ الفَقِ

شركة فنوادانهمينو للتجليدهم

#### الموزعون المعتمدون

) دولة الكويت، AATATSA - ME تلیفاکس: ۱۸۱۸۰۲۲۲ دار الضياء للنشر والثوزيع - حولي ) الملكة العربية السعودية ، هاتف: ۲۰۵۱۵۰۰ – ۲۰۵۱۵۰۰ هاتف: ۱۹۲۵۱۹۲ هاکس مكتبة الرشد - الرياض ESTVIT- : Sla دار التدمرية للنشر والتوزيع - الرياض ماتف ۱۲۱۱۷۰ دار المنهاج للنشر والتوزيع - جدة ) الجمهورية التركية ، ماتف: ۲۱۲۲۲۸۱۲۲۰ فاکس: ۲۱۲۲۲۸۱۲۲۰ ماکس مكتبة الارشاد - اسطنبول الجمهورية اللبنائية ، هاکس: ۲۱۷ · ۵۸ 01 · · · · · alla دار إحياء التراث المربي - بيروت مات ۲۹ - ۲۷ - ۱۷ شركة التمام بيروت كورنيش المزرعة الجمهورية العربية السورية: فاكس: ٢٤٥٢١٩٢ مات ١٦٢٨٢٢٦ دار الفجر - دمشق - حلبوني > جمهورية مصر العربية: تليفاكس: ٢٢٤١١١٤٤١ محمول: ١٠٠٢٤٣٦٢١٠ م دار البصائر - القاهرة - زهراء مدينة نصر ٢ الجمهورية السودانية: alis: PVOTE - PPPET - . دار الأصالة - الخرطوم - شارع المطار ) الملكة الأردنية الهاشمية ، تلفاكس: ١١٦٦٤٦٤ دار الرازي - عمان - العبدلي هاتف: - ۲۶۲۵۲۲۹ طفاکس: ۲۶۲۵۲۲۹ دار محمد دنديس للنشر والتوزيع - عمان الجمهورية اليمنية ، فاکس: ۱۸۱۲۰ مالف: ۱۷۱۳ ع مكتبة تريم الحديثة . تريم ، دولة ليبيا: مكتبة الوحدة - طرابلس alia: PPPT.VYIP. - AYYATYIIT. شارع عمرو إبن العاص الجمهورية الإسلامية الوريتانية ، مانف: ۱۲:۲۵۲۵۲۲۲۰ · شركة الكتب الإسلامية لنواكشوط

لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه وبأي شكل من الأشكال أو نسخه أو حفظه في أي نظام الكتروني أو ميكانيكي يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه، وكذلك لا يسمح بالاقتباس منه أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطى من الناشر.

علىسات التي الإمام الفَقيَّه المُحَدّث مُحَمّدهَاشِه بْن عَبْدالغَفُورالسِّندِيّ التّتِويّ الحَنفِي (B1118-1108) حققه وعلق عليه

مفّه وعلى عليه الشّيخ عَبْدالله الفهيّميّ السِّندِيّ

دراسة وتقتيم أبي البركات حقّ النّبي السِّندي الأزهريّ

خَارِ الْمِنْ الْمُنْ لِلْمُلِلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

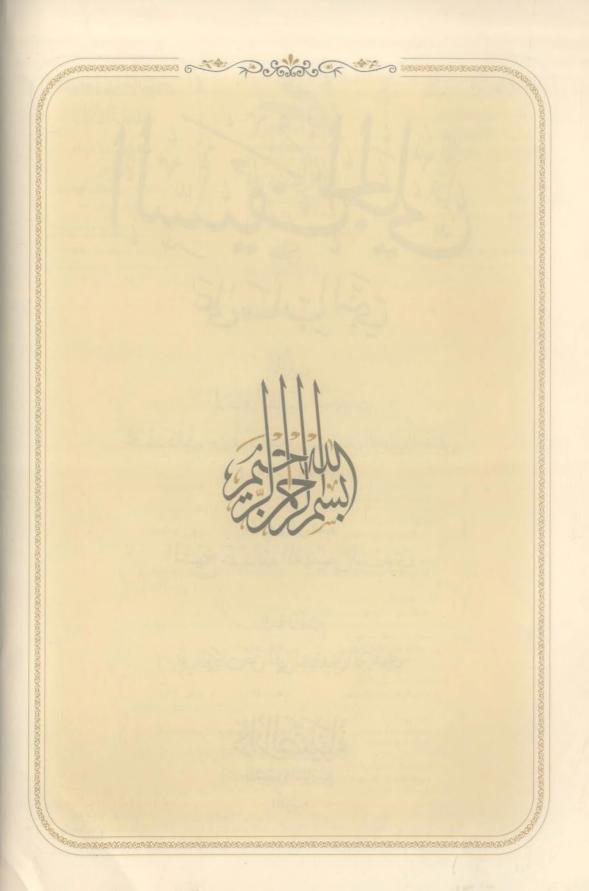

THE PART OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

## الأمناتاء

إلى الذي تعلمنا منه الوقوف بجانب الحقّ والنّصح لكلّ مسلمٍ. إلى عالمٍ جليل.

رمز أهل السنة والجماعة في الديار السندية، رئيس العلماء، بقية السنك الصالح، الشيخ العلامة الفقيه المفتي أبي الفضل عبد الرحيم سكندري السندي الحنفي. حفظه الله ورعاه.

الذي هو نموذجٌ فذ مِنْ وقار العلماء الصلحاء. وأراه منارة النور للسّالكين في طريق العلم والمعرفة. هو أكبر مِنْ أن ينبّه على سِيرَته مِثْني. إلى مقامه الأسمى أقدم جُهْدي المتواضع.

المجقق



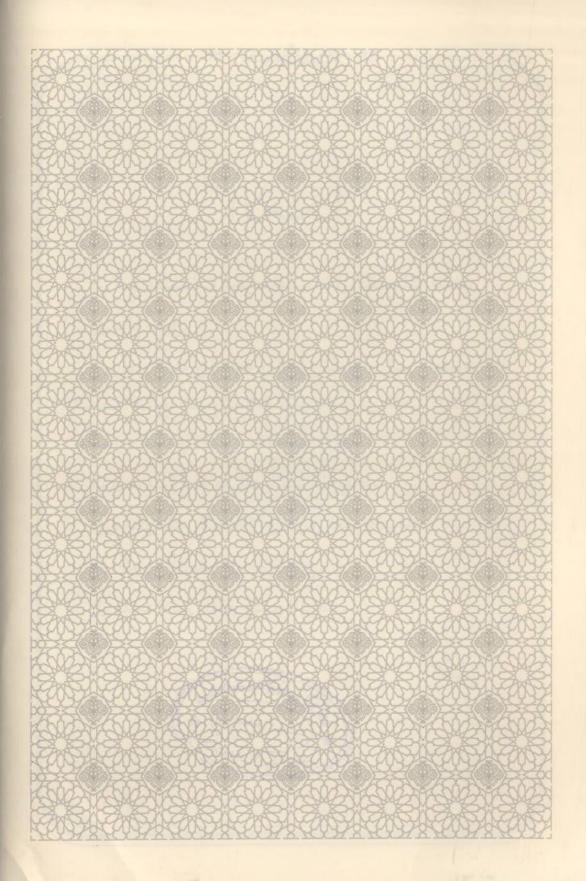



## تقديم ودراسة الكتاب

الحمد لله الذي شرع لنا شرعًا رصينًا أحكمه غاية الإحكام، وفرض على عباده إتباع ما بينه لهم من الأحكام، وحد لهم حدودًا نهى عن تعديها، وعن الزّيادة فيها، وأناطها بالولاة والحكام، وجعلها زاجرة عن الطغيان والعدوان وارتكاب الحَوب والآثام.

والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء الكرام وصفوة الملك العليم العلام، المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للعالمين من خاص وعام، المطهر من كل دنس وعيب والمبرأ عن كل وصمة وريب، والموصوف بالصفح والعفو والأخلاق العظام. صلاة وسلامًا لائقين بجنابه الأقدس وعلو مقامه الأنفس عدد ثمر الأكمام وقطر الغمام لا يعتريها انقضاء ولا انصرام على مر الليالي والأيام، وعلى آله وصحبه وأحبابه مصابيح الظلام وبدور التمام (۱).

أما بعد:

فمن واجبات الدين المتحتمات تعظيم النّبيِّ صَالِمَتُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمَوْتِيه ومحبته وطاعة أمره، بل لا يكمل إيمان المرء حتى يكون هو صَالِمَتُهُ عَلَيْهِ وَسَالَةُ (أحبّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين).

كما أوجب علينا أحكامًا أخرى في عقوبة مَنْ سبّه أو أهانه أو استهزأ به، حمايةً لجنابه الكريم، وتقديسًا لذاته الشريفة، وتنزيهًا لعرضه النّقي، وصيانة

<sup>(</sup>١) اقتباس من خطبة كتاب العلامة ابن عابدين - رحمه الله تعالى -: تنبيه الولاة والحكام.





لجاهه العليِّ ، صَالَّاتَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ .

وهذه الأحكام بينها العلماء في كتب مستفيضة مستقلة، وفي الكتب الفقهية في أبواب الردة، وكتب العقيدة، فبينوا الحكم الشرعي الذي يفتي به المفتي، ويقضي به القاضي.

وهذا الكتاب سلسلة من هذه السلسلة المباركة ، دبجته يراعة الإمام الفقيه المحدث محمد هاشم السِّندي التتوي الحنفي القادري ، رضي الله تعالى عنه .

ويتبوأ الإمام الشيخ محمد هاشم السندي الحنفي مركز الصدارة بين الفقهاء والمحدّثين في الديار السندية منذ القرن الثاني عشر، وهو مركزٌ لم يستطع أحدٌ احتلاله ممن عاصروه وزاحموه، ولا ممن جاءوا بعده، فانعقد الإجماع على أنّه حامِلُ رايتهم والمقدّم فيهم، والمهتدى برأيه وقوله حين تضطرب المسالك وتتشعب، ويُخشى الزلل.

ويكون الحديث مقتصرا في هذه العجالة على قسمين: القسم الأول: ترجمة المؤلف، وفيه تسعة مباحث.

- اسمه ونسبه ومولده.
  - \* نشأته وطلبه للعلم.
    - \* شيوخه وتلاميذه.
      - \* معاصروه .
      - \* حياته العلمية.
      - ا مذهبه وعقيدته.





- \* مكانته العلمية ، وأقوال العلماء في فضله .
  - \* رحلاته العلمية .
    - الله وفاته.

والقسم الثاني: دراسة الكتاب، وهي تشتمل على ثلاثة مباحث. المبحث الأول: منهج المؤلف في السيف الجلي.

والمبحث الثاني: مصادر المؤلف في كتابه.

والمبحث الثالث: نبذة عن مؤلفات أخرى للشيخ محمد هاشم السّندي في هذا الموضوع.

米米 米米 米米



## القِينِ مَنْ الْأَوْلَةُ ترجمة المؤلف

- \* المَبْحَثُ الأول: اسمه ونسبه ومولده.
- \* المبْحَثُ الثَّانِي: نشأته وطلبه للعلم،
  - المبتحثُ الثَّالِثُ: شيوخه وتلاميذه.
    - \* المَيْحَثُ الرَّابِعُ: معاصروه.
    - \* المَبْحَثُ الخَامِس: آثاره العلبة
  - \* الْمَبْحَثُ السَّادس: مذهبه وعقيدته.
- \* المَبْحَثُ السابع: مكانته العلمية وأقوال العلماء في فضله.
  - المُبْحَثُ الثامن: رحلاته العلمية.

\* المَبْحَثُ التاسع: وفاته.

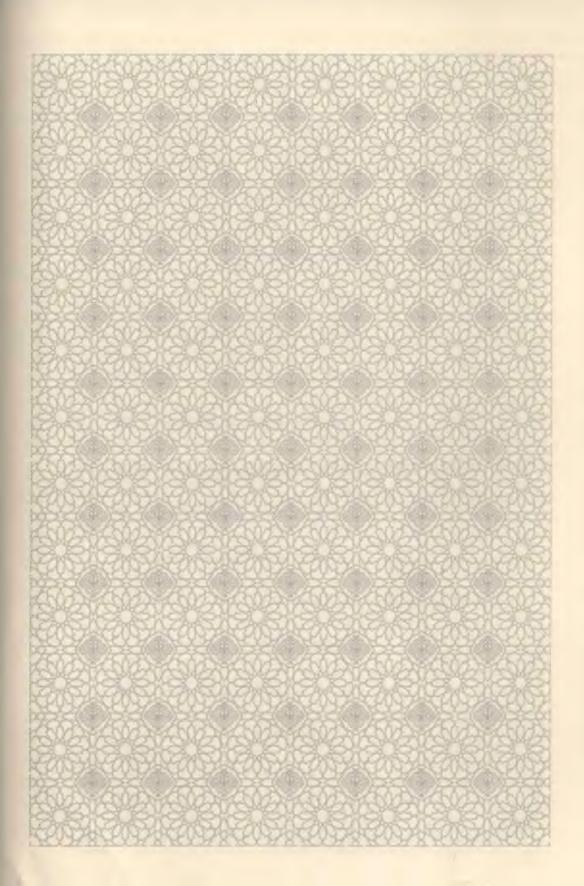



## اللَّجَنْثُ الْأَوْلُنُ اسمه ونسبه ومولده

#### اسمه ونسيه:

هو محمد هاشم بن عبد الغفور بن عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن خير الدين السِّندي البتورائي، ثم البهرامفوري، ثم التَّوي (١)،

ينتهي نسبه إلى قبيلة «بني حارث» من العرب الذين وردوا بلاد السّند مع المجاهد الإسلامي الشاب محمد بن القاسم الثقفي، في أواخر القرن الأول من الهجرة.

#### الله مولده:

وُلد ليلة الخميس في العاشر من ربيع الأول سنة ١١٠٤ هـ / ١٩ نوفمبر ١٦٩٢ م في بلدة بتورة (٢).

#### 米米 米米 米米

 <sup>(</sup>١) البهرام فوري: نسبة إلى «بهرام فور» وهي قرية من قرى مديرية تتّة. والتتّوي: نسبة إلى مدينة معروفة بالسند «تتّة».

<sup>(</sup>٢) بتُورة: قرية من مضافات مدينة تتة.





## اللِجَنَّتُ الثَّالِيَّ نشأته وطلبه للعلم

#### ﴿ نَسُأَتُهُ:

نشأ العلامة محمد هاشم السندي منذ نعومة أظفاره في جوِّ علمي، إذ تربى في حجر والده العالم الفاضل عبد الغفور السندي، وهكذا ترعرع في أسرة الفضل والعلم والدين.

#### ﴿ طلبه للعلم:

بدأ العلامة محمد هاشم السندي في طلب العلم، على أبيه الشيخ العلامة عبد الغفور السندي الذي كان من كبار العلماء، فحفظ القرآن الكريم على يده، وتلقى عنه مبادئ اللغة الفارسية والعربية، والفقه وغيرها.

ثم ارتحل لطلب العلم إلى مدينة (تَتَّهُ) التي كانت عاصمة للبلاد، ومركزًا للعلم والفضل ومجمعًا للأعيان، فتتلمذ على يد كثير من العلماء الأعيان فيها وخارجها (١).

#### 杂米 杂米 米米

<sup>(</sup>۱) انظر: مقدمة بذل القوة، لأمير أحمد العباسي، ص ٦ - ٧. مخدوم محمد هاشم حياته وخدماته العلمية، للقادري: ص ٥٩. مقدمة نور العين: ص ١٠٢.





شيوخه وتلامذته

#### الله شيوخه:

تتلمذ العلامة محمد هاشم السندي على علماء عصره في مختلف العلوم الشرعية واللُّغوية، وقد كان لهذه المشيخة الأثرُ الكبيرُ في نبوغه فيها، وبالخصوص في علوم الفقه والحديث، وعلوم السيرة النبوية، وسوف نذكر في ما يلي أشهرَ منْ تلقى عنهم من العلماء والشيوخ في ذلك العصر:

#### أولا: مشايخه من السِّند:

١ - الشيخ عبد الغفور السِّندي (ت ١١١٣ هـ/ ١٧٠٢م).

هو الشيخ العالم الفقيه، عبد الغفور بن عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن خير الدين السندي البتورائي، والد العلامة محمد هاشم السندي.

وهو أوّل من اكتسب منه العلامة محمد هاشم السّندي مبادئ اللغتين، الفارسية والعربية، والفقه، وحفظ على يده كذلك القرآن الكريم.

وكان العلامة عبد الغفور السِّندي من أعيان علماء سِيوِسْتان (١) ، ثم ارتحل الى «بتورة» وتوفي ودفن بها سنة ١١١٣ هـ /١٧٠٢م.

<sup>(</sup>١) سيوستان، ويقال: سِيوَن \_ أيضا \_ بلدة على شاطئ نهر السند شمالي حيدر آباد.



#### ٢ \_ المخدوم محمد سعيد التتّوي(١).

لم يصل إلينا عن حياته إلا أنّ العلامة محمد هاشم السُّندي تلقّى على يديه العلم في تتّة .

### ٣ \_ المخدوم ضياء الدين التتّوي (ت ١١٧١ هـ / ١٧٥٧م) (٢).

هو: العالم الجليل والفاضل النبيل، أستاذ العصر وعلامة الدهر، المخدوم ضياء الدين بن إبراهيم بن هارون بن عجائب بن المخدوم إلياس الصِّدِّيقي، من أحفاد الشيخ شهاب الدين الصِّدِّيقي السُّهْرورْدي، ولد في تتة سنة (۹۱هـ/۱۹۸۰م) وكان وَمَدُاللَّهُ متفوقًا على أقرانه في الرشد والفضل، وتتلمذ عليه خلق كثير، توفي سنة ۱۱۷۱ هـ/۱۷۵۷م في تتّة، ومن تصانيفه: العقائد والأحكام باللغة السِّندية (طبع مرة في مومبائي).

وقيل إن هناك أيضا شيوخًا آخرين تلمذ عليهم العلامة محمد هاشم السّندي، أمثال العلامة محمد معين التتّوي السّندي (المتوفى سنة١١٦١هـ/ ١٧٤٨م)، ولكنه ليس له سَنَدٌ صحيح.

وقد ذكر العلامة المخدوم إبراهيم بن عبد اللطيف بن محمد هاشم السِّندي (ت ١٢٢٥ هـ/١٨١٠م) في كتابه «القسطاس المستقيم» عكسَ ذلك القول تمامًا حيث قال: إنّ العلامة محمد معين السِّندي أخذ علم الحديث من العلامة محمد هاشم (٣).

<sup>(</sup>١) مخدوم: لقب تكريمي في بلاد السند، وليس لقبا لعائلة خاصة. ولم أطلع على تاريخ وفاته.

 <sup>(</sup>۲) انظر: تحفة الكرام: ۳/۱۱، ۱۱۳/۳ نزهة الخواطر، ۷۳۵/۱ دار ابن حزم، بيروت،
 ط: الأولى. مخدوم محمد هاشم، حياته وخدماته العلمية: ص ٦١. مقدمة بذل القوة، ص ٦٠.

<sup>(</sup>٣) مخدوم محمد هاشم حياته وخدماته العلمية ، للقادري: ص ٢٢ بتصرف.



186

وأرى أن شهادة العلامة إبراهيم السِّندي، وهو حفيد العلامة محمد هاشم السِّندي، في هذا الأمر أوثق من غيره، والله أعلم.

#### ثانيًا: مشايخه من الحرمين الشريفين:

تَتَلَمذَ الشيخُ محمد هاشم السندي على مشايخ الحرمين الشريفين حين ذهابه إلى الحجاز لأداء الحج سنة ١١٣٥ هـ، وهؤلاء المشايخ هم:

۱ ـ الشيخ عبد القادر بن أبي بكر الصِّدِّيقي المكّي (ت١١٣٨هـ/ ١٧٢٥):

هو شيخ الإسلام ببلد الله الحرام، العلامة الفقيه، عبد القادر بن أبي بكر الصَّدَّيقي،

لازم الطلب على كبار مشايخ مكة، وتفقّه بهم، وسمع «الموطأ» و«الصحيحين» على العجيمي، وكذلك أخذ العلم عن الشيوخ الذين يربو عددهم عن الستين من أهل المذاهب الأربعة. توفي بمكة سنة ١١٣٨ هـ/١٧٢٥م.

وهو عمدةُ الشيخِ محمد هاشم السِّندي في مرويَّاته ، وجمع من مرويَّاته ثبتًا ضخمًا «إتحاف الأكابر بمرويات الشيخ عبد القادر»(١).

٢ - الشيخ عِيد بن علي النَّمْرُسي المصري الأزهري الشافعي
 (ت١١٤هـ/١٧٢٧م):

هو: الإمام العالم الفقيه البحر، الشيخ عيد بن علي القاهري الشافعي

<sup>(</sup>١) انظر: مختصر نشر النور والزهر: ٢٦٤ ــ ٢٦٥، عالم المعرفة، جدة، ط: الثانية، إتحاف الأكابر بمرويات الشيخ عبد القادر، لوحة ١٣٧/٢ ــ ١٣٨٠



الشهير بالنُّمُرُسي، المتوفى سنة ١١٤٠ هـ/١٧٢٧م(١).

أخذ عن جماعة من العلماء منهم الشيخ عبد الله البصري، والشيخ أحمد النخلي، والشيخ أحمد بن عبد اللطيف البشبيشي، وغيرهم.

له ثبتٌ ذكر فيه أسانيده إلى الكتب الستة، وبعض كتب التفسير، وغير ذلك (\*)

٣ ـ الشيخ محمد بن إبراهيم الكردي الكوراني المدني (ت ١١٤٥ هـ/ ١٧٣٣م):

هو الإمام العلامة الفقيه أبو الطاهر محمد بن إبراهيم بن حسن الكوراني المدني الشافعي. ولد بالمدينة المنورة سنة (١٨١هه/١٦٧٠م) ونشأ بها في حجر أبيه، وكان صالحاً، عالماً، ولى إفتاء الشافعية بالمدينة المنورة مدة. وتوفي بالمدينة في تاسع رمضان سنة (١١٤٥ه / ١٧٣٣م) ودفن بالبقيع (٣).

٤ - الشيخ محمد بن عبد الله المغربي (ت١٤١١ هـ/١٧٢٨م):

هو الإمام العابد الزاهد الفاضل، محمد بن عبد الله المغربي الفاسي، المدني، المالكي.

قدم المدينة المنوّرة سنة (١١٢٥هـ/١٧١٩م) واستوطنها، وأخذ عن:

<sup>(</sup>١) أصله من مصر، ثم سافر إلى الحرمين الشريفين، والتقى به الشيخُ العلامة محمد هاشم السندي.

 <sup>(</sup>۲) انظر: فهرس الفهارس: ۲/۰۰۵ دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط: الثانية. سلك الدرر:
 ۲۷۳/۳ دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط: الثالثة.

 <sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي: ٥/٥٠٥٠ دار العلم للملايين، ٢٠٠٢م. سلك الدرر:
 ٢٧/٤٠



الشيخ محمد بن عبد الرحمن ابن شيخ الشيوخ عبد القادر الفاسي، والعلامة عبد الله بن سالم البصري، والعلامة محمد بن إبراهيم الكوراني وغيرهم، وتوقي بالمدينة المنوّرة سنة (١١٤١هـ) ودفن بالبقيع (١).

٥ ـ الشيخ علي بن عبد الملك الدَّرَاوِي المغربي المدني (ت١١٤هـ/ ١٧٣٣م):

تلقّی علیه العلامة محمد هاشم السّندي القراءات السبع قراءة وإجازة، وبقية العشر إجازة، ولكني لم أعثر على ترجمة له(٢).

ومن هنا نلاحظ أن كثرة شيوخه إنما تدل على ما كان يملكه العلامة محمد هاشم السِّندي من شغف بالعلم وقدرة على الانكباب عليه، ولذلك كثرتْ شيوخه وأساتذته، وتعددتْ مناحي ثقافته،

#### ﴿ ثَالثًا: شيوخه في الطريقة والتصوف:

بعد حصول العلامة محمد هاشم السندي على نصيب وافر من العلم أراد أن يتربى على يد شيخ كامل يرشده ويربيه، ويعلمه مقام الإحسان وتزكية النفس، فتوجه إلى الشيخ العارف الإمام أبي القاسم النقشبندي التتوي، المتوفى منة ١١٣٨ هـ /١٧٢٥م، الملقب «بنور الحق» الذي كان مرجعًا لمعظم علماء السّند في الطريقة والإرشاد والتصوف آنذاك، ولكن الشيخ أبا القاسم أرشده إلى أخذ البيعة ولبس الخِرْقة الصوفية من الشيخ الإمام المحدث السيد سعد الله بن غلام محمد السّاؤني (ت ١١٣٨هـ/١٧٢٥م)، فتوجه الشيخ محمد هاشم

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: سلك الدرر؛ ٤/٠٦. إتحاف الأكابر للتتوي: لوحة رقم ١٣١٠

<sup>(</sup>٢) انظر: إتحاف الاكابر لوحة رقم ١٣١/٢-



السنّدي إلى الشيخ سعد الله سنة ١١٣٦ هـ /١٧٢٣م، ومكث عنده لتزكية النفس إلى شهر صفر المظفر سنة ١١٣٧هـ /١٧٢٤م، ورجع إلى تتة بعدما لبس منه الخرقة الصوفية على الطريقة القادرية (١).

#### اللامدته:

لم تقتصر جهود العلامة محمد هاشم السَّندي على التأليف والتصنيف، بل تجاوز ذلك إلى التعليم والتدريس، فظهرت ثمار جهوده في الأعداد الكبيرة من طلاب العلم الذين تلقّوا عليه العلوم الشرعية؛ لأنه كان إمامًا بارزًا في الفقه والحديث، وناقدًا بصيرًا، ومحققًا منقطع القرين في عصره ببلاد السَّند.

ونظرًا لتعدد المواد العلمية التي كان يدرسها العلامة محمد هاشم السّندي، تعددت اتجاهات تلامذته، وتنوعت مجالات نبوغهم، فكما نبغ منهم المحدثون والفقهاء والأصوليون، نبغ منهم المؤرخون واللغويون، وأذكر فيما يلي أهم تلامذته:

١ - الشيخ العلامة شَهْمِير شاه المَثْيارَوي (٢) السِّندي (١١٧٧هـ/١٧٣م).

٢ - الشيخ العالم أبو الجمال ، محمد صالح الجيلاني السندي (ت١١٨٢هـ/ ١٧٦٨م) .

٣ - (ابنه الكبير) الشيخ عبد الرحمن بن محمد هاشم السّندي (ت١١٨١هـ/ ١٧٩٧م):

<sup>(</sup>۱) انظر: مخدوم محمد هاشم حياته وخدماته العلمية: ص ١٠١، ١٠١٠ مقدمة بذل القوة للعباسي: ص ٨ ــ ٩.

<sup>(</sup>٢) متياري: مدينة قرب حيدر آباد، السند.



هو: الشيخ الفاضل، الفقيه المحدث، عبد الرحمن بن محمد هاشم السّندي، ولد ١١٣١ هـ /١٧١٨م، ثم سافر بعد وفاة أبيه إلى مدينة جُوناكره للوعظ والإرشاد، وتوفي هناك سنة ١١٨١ هـ/١٧٦٧م، ومن مؤلفاته: «حيات العاشقين»، منظومة باللغة السّندية في مسائل الحج، اختصرها من كتاب أبيه، «حيات القلوب إلى زيارة المحبوب» (١).

٤ - الشيخ عبد الحفيظ بن درويش العجيمي المكي (ت ١٣٤٥هـ/ ١٨٢٩م):

ذكره الكتاني في «فهرس الفهارس» في من يروي عن الشيخ محمد عاشم (۲).

٥ ـ العلامة القاضي الشيخ عبد اللطيف بن محمد هاشم السّندي (ت١١٨٩هـ/١٧٧٦م):

هو: الشيخ الفاضل، العلامة المدقق، الفقيه، النَّظَّار، عبد اللطيف بن محمد هاشم السِّندي التتوي، ولد في ١٤ من شعبان المعظم سنة ١١٤٤ هـ/ ١٧٣٢م، ودرس الفقه والحديث على أبيه، وكان رَحَمُهُ اللَّهُ فقيهًا بارعًا، ومحدثًا بصيرًا.

وكان قاضيًا في معسكر حاكم السِّند ميان سرفراز العباسي.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: تحفة الكرام: ٥٦٦. مخدوم محمد هاشم، حياته وخدماته العلمية؛ للقادري: ٧٨. تذكرة مشاهير السند: ٣٢٩/٣، لجنة إحياء الأدب السندي، حيدر آباد، باكستان، ط: سنة ١٩٨٤، ١٩٨٥، ١٩٨٥م.

 <sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في: المختصر من نشر النور والزهر: ص ۲۳۱ - فهرس الفهارس ۸۱۲/۲ ،
 ۱۰۹۹/۲ .



وله كتاب بعنوان «ذبُّ ذباباتِ اللَّراسات عن المذاهب الأربعة المتناسبات» وهو كتاب عظيم النفع ألَّفه ردًّا على كتاب «دراسات اللبيب» للشيخ محمد معين السِّندي التتوي (المتوفى ١١٦١ هـ/١٧٤٨م).

توفي الشيخ القاضي عبد اللطيف رَحَمُّاللَهُ في ١٧ من ذي القعدة سنة ١١٨٩ هـ /١٧٧٦م، بتتّة ودفن بها<sup>(١)</sup>.

٦ - الشيخ عزت الله كِيْرِيو جَوتِيَارِوِي السِّندي.

٧ - المحدث العلامة الشيخ أبو الحسن السندي، الصغير، (ت ١١٨٧هـ/ ١٧٧٢م).

٨ ــ العلامة الشيخ فقير الله العلوي الأفغاني ثم السندي (ت ١١٩٥ هـ/ ١٧٨٠م).

٩ - العلامة الأصولي الفقيه المخدوم مَثَيْدِنُو النَصَرْفُورِي السِّندي
 (ت ١١٨١هـ /١٧٦٧م).

١٠ - شيخ الإسلام محمد مراد بن محمد يعقوب السندي الأنصاري
 (ت١١٩٨ هـ/١٧٨٣م)-

وغير هؤلاء هناك أسماء كثيرة من العلماء الأجلاء الذين أخذوا عنه.

米米 米米 米米

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: تذكرة مشاهير السند: ٣٢٩/٣. تحقة الكرام: ٥٦٦.



## اللِجَيِّثُ الْبِرَائِغِ معاصروه

كانت الفترة التي عاش فيها العلامة محمد هاشم السندي في القرن الثاني عشر من الهجرة من أحفل الفترات التاريخية بالعلماء في بلاد السند، وأزهرها بالمدارس ودور الكتب، وأملئها بحلقات الدروس ومجالس الفُتْيا والمناظرات، كما كانت هذه الفترة أيضًا جزءًا من العصر الذي يُطلِق عليه مؤرخو السند «عصر العلماء والأولياء»؛ وهو العصر الذي غنيت فيه بلاد السند بصنوف من المعارف والفنون والآداب، وكانت السند تضاهي مراكز العلم في بغداد والقاهرة ودمشق آنذاك في فترات ازدهارهما، ولم تَخْلُ قرية من قرى بلاد السند من مكتب أو مدرسة؛ لتدريس العلوم والفنون، مما أدى إلى ازدهار الحركة العلمية، وكثرة العلماء في كل فن من الفنون، وأذكر بعضًا ممن عاصرهم الشيخ محمد هاشم السندي من العلماء والأعيان وكانت له صلة بهم.

### ١ - الإمام أبو الحسن بن بادَلْ الدَّاهِرِي السِّندي:

هو الإمام الفقيه، الصوفي الشهير، أبو الحسن بن بادَلُ بن عبد الرشيد القُرَشِي الداهِري السِّندي. كان من العلماء المشهورين بالعلم والصلاح والتقوى، وشاعرًا مُجيدا للعربية والسِّندية والفارسية، توفي ١١٨١ هـ/١٧٦٧م. وله تصنيف لطيف بعنوان «ينابيع الحياة الأبدية لطلاب الطريقة النقشبندية»(١).

<sup>(</sup>١) منه نسخة خطية بمكتبة شيخي ووالدي العلامة المفتي عبد الرحيم سكندري السندي=



# ٢ ـ الإمام أبو الحسن ابن عبد العزيز التتوي السندي (مخترع حروف اللغة السندية):

هو الإمام العارف الأديب، أبو الحسن ابن عبد العزيز التتوي السُّندي. هو الذي اخترع حروف اللغة السُّندية، ويُعدُّ رائد اللغة السُّندية الجديدة. توفي سنة ١١٢٥هـ/ ١٧١٣م تقريبًا(١).

#### ٣ \_ الإمام المحدث أبو الحسن السِّندي (الكبير)(٢):

هو الإمام المحدث محمد بن عبد الهادي التتوي السُّندي ثم المدني، المعروف «بأبي الحسن السُّندي الكبير» ولد في النصف الثاني من القرن الحادي عشر الهجري، لكن لا يعرف بالتحديد تاريخ مولده، وهو صاحب الحواشي الشهيرة على الكتب الستة ومسند الإمام أحمد، توفي سنة ١١٣٩هـ/ ١٧٢٦م، وقيل غير ذلك (٣).

### ٤ ـ المخدوم روح الله النكَّهْرِي السِّندي:

هو جامع الأصول والفروع، الفقيه الإمام المخدوم روح الله البَكَّهْري. كان رَحَهُ اللهُ معظمًا عند سلاطين السند وحكامها، وكانوا يحضرون لديه لطلب

<sup>= -</sup> حفظه الله ـ برقم ٤٤ تصوف . ذكر فيه المؤلف أذكار الطريقة النقشيندية المجددية المعصومية وأعمالها ، وهو بالفارسية . انظر ترجمته في «مقدمة بذل القوة» للعباسي: ص ٦٦ ـ ٧٧ .

<sup>(</sup>١) انظر: تذكرة مشاهير السند: ٨٩ - ٩٠ -

 <sup>(</sup>۲) من المهم الإشارة إلى أن هناك في السند أربعة ممن له كنية بـ «أبي الحسن»، وكلهم من العلماء الكبار، وكلهم عاشوا في القرن الثاني عشر، وثلاثة منهم كانوا من مدينة تتة.

 <sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: سلك الدرر، للمرادي: ٢٦/٤، دار ابن حزم، بيروت، ط: الثالثة. نزهة الخواطر: ٦٨٥/٦.



الدعاء، توفي في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري تقريبًا(١).

### ٥ \_ المخدوم عبد الرحمن الكُهْرَوِي السِّندي:

هو العالم الفقيه، المجاهد، العارف بالله، المخدوم عبد الرحمن ابن المخدوم محمد ابن المخدوم عاقل ابن المخدوم عبد الخالق، العباسي نسبًا، والكُهْرَوِي مولدًا(٢)، وموطنًا، ومدفنًا. كان وَعَدَاللهُ من الذين جاهدوا لنشر الدعوة الإسلامية، ولرفع راية التوحيد ونشر التصوف في الديار السّندية في عصره استشهد وَعَدُاللهُ سنة ١١٤٥ هـ/١٧٣٢م(٣).

## ٦ - العارف بالله المخدوم عبد الرحيم الشهيد الكِرَوْهَرِي(١) السِّندي:

هو العارف بالله ، الشيخ الفقيه ، الإمام المجاهد ، عبد الرحيم الكِرَوْهَرِي السّلاي . كان منبع العلم والعرفان ، ومجمع الزهد والإحسان ، أخذ الطريقة النقشبندي من العارف بالله الشيخ محمد زمان اللّواروي النقشبندي . وله تصانيف منهورة . استشهد وَهَ أُللَهُ سنة ١١٩٢ هـ /١٧٧٨م في غارة شنها على معبد من معابد الكفار ؛ لأنه كان هناك أحد السّخرة من الهندوس ، وكان يُضل بسحر ، المسلمين ، ويرغبهم في الارتداد عن الإسلام ، والعياذ بالله تعالى .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: تذكرة مشاهير السند: ١/٣٠ . تحفة الكرام: ص ٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) كُهْرة، قرية صغيرة من مضافات خيرفور، السند.

<sup>(</sup>٣) انظر: مقدمة بذل القوة ، للعباسي (وهو من أحفاده): ص ٥٦ ـ ٥٧ .

<sup>(</sup>٤) كِرُوهَرْ: بكسر القاف الفارسية وفتح الراء وسكون الواو وفتح الهاء، وبعدها هاء سندية \_ وهي راء مربعة فوقانية \_ وهي قرية صغيرة في مديرية سانكهر. نقلًا عن: مقدمة بذل القوة: ص ٧١.



#### ٧ \_ المخدوم عبد الرؤف البَتِّي السَّندي:

هو الشيخ العالم التقي ، العارف بالله ، المخدوم عبد الرؤف بن عمر بن عبد الحميد بن فتح الله البَتِّي (١) السِّندي . كان مداحًا مشهورًا في بلاد السِّند، وله مدائح نبوية ، مشهورة في ربوع البلاد ، وكان من العباد والزهاد ، وله كرامات مشهورة ، ولد سنة ١٠٩٤ هـ ، وتوفي سنة ١١٦٠ هـ/١٧٤٧م (٢) .

#### ٨ - الشيخ عبد اللطيف بِهْتَائِي السِّندي:

هوالعارف بالله، إمام الهدى، الشاعر المشهور، عبد اللطيف بن حبيب بن عبد القدوس بن جمال بن لعل محمد بِهْتَائِي السِّندي، كان وَهَائِنَهُ من الذين قاموا بحمل مسيرة الإصلاح من خلال شعره الحامل معاني القرآن والسنة، وكان وَعَائِنَهُ من مشايخ الطريقة القادرية، ويسمى ديوان شعره بعنوانه «شاه جو رسالو» (۳). ولد سنة ١١٥ه / ١٦٩م، وتوفي سنة ١١٦٥ هـ/١٧٥١. وعلى قبره ضريح مشهور (٤).

#### ٩ - المخدوم عبد الله «الواعظ» التتوي السِّندي:

هو العلامة الفاضل، الواعظ المخدوم، عبد الله الشهير بـ «مِيان مَوْرِيَو» (٥). كان صاحب ورع وتقوى، فاق أقرانه في الصلاح، وكان لوعظه تأثير

<sup>(</sup>١) البتي: نسبة إلى قبيلة معروفة في بلاد السند.

<sup>(</sup>٢) انظر: تحفة الكرام: ص ٨٠ ـ ٣٧٧. مقدمة نور العين: ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) معناه بالعربية: رسالة الشاه أي الشيخ عبد اللطيف، وهو باللغة السندية.

 <sup>(</sup>٤) انظر: شاه جو رسالو: ١٣/١٠ بتحقيق: دكتور نبي بخش البلوشي. ط: حيدر آباد، السند.
 ١٩٨٩م.

<sup>(</sup>٥) لم أطلع سبب اشتهاره بهذا الاسم.



عظيم على الناس. توفي سنة ١١٦٧ هـ /١٧٥٣م، واجتمع على جنازته خلق كثير لا يهون (١).

#### ١٠ \_ المخدوم عبدالواحد السّيوستاني السّندي:

هو الشيخ العلامة، الفقيه، الأصولي، المحقق المخدوم عبدالواحد ابن المخدوم دين محمد ابن الشيخ الفقيه عبدالواحد الباتائي السيوستاني السندي.

كان من الفقهاء الكبار في زمنه، ذاع صيته في الديّار السّندية في الفقه والأصول. له مؤلفات كثيرة في الفقه والتصوف. توفي رَحَمُهُ اللّهُ سنة ١٢٢٤هـ/ ١٨٠٩م.

### ١١ \_ الشيخ محمد إبراهيم البَتِّي السِّندي:

هو الشيخ الفاضل، الأديب البارع، محمد إبراهيم البَتِّي السِّندي، أحد الفقهاء، والشعراء المشهورين في اللغة السِّندية. ولد سنة ١١٠٢هـ/١٦٩٠م. ولم أقف على تاريخ وفاته (٢) -

### ١٢ \_ العارف بالله المخدوم محمد إسماعيل البِرْيَالُوي (٣) السِّندي:

هو العارف بالله، صاحب الأحوال السّنية والمقامات الجليلة، الشيخ المخدوم محمد إسماعيل الملقب بـ «عبد الرسول»، البِرْيَالَوِي السّندي، كان من العلماء الصالحين، والعباد الزاهدين، وشيخًا للطريقة النقشبندية، وإليه انتهت

<sup>(</sup>١) انظر: تذكرة مشاهير السند: ٢ /٢٢٧. ومقدمة بذل القوة: ٦٥ \_ ٦٠.

<sup>(</sup>۲) انظر: مخدوم محمد هاشم حیاته و خدماته العلمیة: ص ۲۰۵ - ۲۰۲.

<sup>(</sup>٣) بِرْيَالُوءِ: قرية من قرى مديرية خيرفور.



رئاسة الدعوة والإرشاد في عصره. ومن خلفائه العارف بالله الإمام محمد بقا شاه الشهيد (١) ، رَحَمُ اللهُ. توفي الشيخ البِرْيالَوي سنة ١١٧٤ هـ/١٧٦٠.

#### ١٣ \_ الإمام محمد بقا شاه الشهيد الحُسيني السِّندي:

هو مجمع الفضائل والكمال، صاحب العلم والعرفان، الشيخ الإمام محمد بقا شاه الشهيد. كان رَحَهُ الله من الذين صرفوا حياتهم في إعلاء كلمة الله والدعوة والإرشاد، ومنه حصل الخير الكثير لبلاد السّند، حيث جلس على مسنده ابنه الإمام العارف بالله، سلطان العلماء، محمد راشد صاحب «الروضة»، الذي ربى الناس على الطريق الصحيح من القرآن والسنة، ودخل على يده في الإسلام آلاف من الهندوس، وتاب على يده خلق كثير من السارقين والجبابرة والطغاة.

ولد الإمام محمد بقا سنة ١١٣٥هـ/١٧٢٢م، وتوفي شهيداً سنة ١١٩٨هـ/ ١٧٨٢م (٣).

### ١٤ \_ الشيخ المحدِّث محمد حياة عادِلفُوري، السِّندي ثم المدني:

هو الإمام المحدِّث محمد حياة بن إبراهيم جَاجَرْ السَّندي ثم المدني، أحد أعيان المحدِّثين في الحرمين الشريفين، ولد في قرية عادِلْفُور من بلاد السِّند وأخذ العلم من مشايخ السند، ثم ارتحل إلى الحرمين - استفاد منه خلق

<sup>(</sup>١) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٢) انظر: تذكرة مشاهير السند: ٦/٣، مقدمة مكتوبات إمام العارفين محمد راشد (صاحب الروضة): ص ٣٥، محقق: دكتور نذر حسين سكندري السندي، ط: دار العلوم صبغة الهدى شاهيور جاكر، السند، سنة ١٩٩٦م،

<sup>(</sup>٣) استشهد على يد قطاع الطرق، وكان معه كتب، فظنها قطاع الطرق من الأموال الثمينة، فقتلوه، ثم أوصى الشيخ أولاده بالعفو عنهم. انظر ترجمته: مقدمة مكتوبات إمام العارفين محمد راشد (صاحب الروضة): ص ٣٣ ـ ٥١.





كثير. وكان بينه وبين العلامة محمد هاشم السِّندي مناظرات علمية، وكتب كل واحد منهما في الرد على صاحبه، وكل هذه المساجلات العلمية تنم عن أدب جمِّ بين الطرفين. توفي الشيخ محمد حياة بالمدينة سنة ١١٦٣هـ/١٧٤٩م(١).

## ١٥ \_ العارف بالله الشيخ محمد زمان اللُّوارَوي النقشبندي السِّندي(١):

هو العارف بالله، عمدة الفضلاء، رأس الأتقياء، الشيخ محمد زَمان بن عبد اللطيف اللَّوارَوي، النقشبندي، المشهور في بلاد السِّند بـ «سلطان الأولياء». ولد في ٢١ من رمضان المبارك سنة ١١٢٥ هـ /١٧١٣م، ودرس على أبيه والشيخ محمد صادق النقشبندي حتى صار مرجعًا للسالكين إلى الله تعالى. كان مشهورًا بالكرامات والأحوال السَّنية، وبايعه في الطريقة النقشبندية جمعٌ من علماء السِّند وفقهائها، أمثال الشيخ عبد الرحيم الكِرَوهَري وغيرهم، توفي سنة علماء السِّند وفقهائها، أول الشيخ عبد الرحيم الكِرَوهَري وغيرهم، توفي سنة علماء السِّند وفقهائها، أول السِّن قرية لُواري (٣).

#### ١٦ \_ الشيخ محمد مُبِيْن جَوْتِيَارَوِي السِّندي:

هو الشيخ الفاضل الفقيه، محمد شُيْن بن مجاهد كِيرِيو<sup>(1)</sup> جَوْتِيارَوِي السِّندي مؤسس «مدرسة الجَوتِيارِي»، درس على علماء تتّة، وكان بينه وبين العلامة محمد هاشم السِّندي رسائل ومكاتبات، وكان الشيخ يُجِلّه ويحبه، وتوفي سنة ١١٩٦ هـ/١٧٨١م.

<sup>(</sup>۱) جاجر: قبيلة مشهورة في بلاد السند. وعادلفور: هي قرية جامعة من أعمال بكر، انظر ترجمته: نزهة الخواطر: ٨١٥/٦ ـ ٨١٦٠ تذكرة مشاهير السند: ٧٠/٣. سلك الدرر: ٣٤/٤. الأعلام: ١/١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: تذكرة مشاهير السند: ١١٠/٣ ـ ١١٥٠

<sup>(</sup>٣) لُواري: قربة صغيرة من أعمال مديرية بدين.

<sup>(</sup>٤) كيريو: قبيلة معروفة في السند.



#### ١٧ - الشيخ محمد قائم السِّندي ثم المدني:

هو: المحدث الشهير الشيخ محمد قائم السَّندي، أخذ عن الشيخ رحمة الله السَّندي، صرف حياته في نشر الحديث وعلومه، توفي بالمدينة المنورة سنة ١١٥٧هـ /١٧٤٤م، ودفن بالبقيع (١).

#### ١٨ - الشيخ محمد مُقِيم بِيلائي السِّندي:

هو الإمام الفقيه، الشيخ محمد مقيم بن سعد الله القادري بيلائي السندي، أحد العلماء المشهورين بالعلم والفضل والتقوى، تخرج على علماء تتة، وأخذ البيعة على يد الشيخ أبي القاسم النقشبندي، كان عارفًا بالعلوم وماهرًا بالفنون واعظًا وناصحًا للمسلمين، تاب على يده خلق كثير (٢).

#### ١٩ - الشيخ محمد مُعِين التتوي السِّندي:

هو العلامة المحدث الفقيه، الأصولي النَّظّار، محمد مُعِين بن محمد أمين بن طالب الله السِّندي، أحد أعيان الفقهاء والمحدثين في بلاد السِّند، وقد جرت بينه وبين العلامة محمد هاشم السِّندي ردود علمية نالت شهرة واسعة، كان وَحَدْاللهُ عائلًا إلى التشيع، وكان من مشايخه الشيخ المحدث شاه ولي الله الدهلوي،

توفي سنة ١١٦١ هـ/١٧٤٨م في تتة ودفن بها. ومن أشهر تصانيفه: «دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبيب»(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: تذكرة مشاهير السند: ٢٦٤/٢ ـ ٢٦٨. نزهة الخواطر: ٦/٥٣٥.

 <sup>(</sup>۲) انظر: تذكرة مشاهير السند: ۳/۸۰ – ۲۷۲. ولم يذكر فيه تاريخ مولده ولا وقاته، ولكنه ذكره في علماء القرن الثاني عشر من الهجرة.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: تحفة الكرام ص ٥٦٣ م تذكرة مشاهير السند: ص ١١٣٠.



#### ٢٠ - الشيخ موسى شاه الجيلاني:

هو الشيخ الإمام، العارف بالله، أبو صالح موسى بن مبارك شاه الحسني الجيلاني، القادري، الملقب بـ «محيي الدين ثاني». كان وَهَاْلَهُ يتحرى في إقامة السنن وإخماد البدع، وعاش محبًّا للسنة النبوية الشريفة ومتبعًا لها، وهاديًا للناس، توفي سنة ١١٧٣هـ/١٥ هـ/١٧٥٩م.

#### ٢١ - مير علي شَيرُ «قانع» التتوي السّندي:

هو مؤرخ السِّندِ وشاعرها، الأديب الفاضل، مِير علي شير قانع التتوي السِّندي، ولد سنة ١١٤٠هـ/١٧٢٧م، وله فضل عظيم على تاريخ السند؛ لأنه جمع تاريخ السند وعلمائها في زمن «الكلهورة»(٢)، ودوّن حوالي ٤٢ كتابا في تراجم العلماء وأحوال بلاد السِّند في القرن الثاني عشر الهجري.

وهو أوّل من ذكر ترجمة العلامة محمد هاشم السّندي التتوي في كتابه «مقالات الشعراء». ومن تصانيفه في تراجم أعيان السند «تحفة الكرام»، توفي بتتّة سنة ١٢٠٣ هـ /١٧٨٨م (٣).

#### 米米 米米 米米

<sup>(</sup>١) انظر: مخدوم محمد هاشم، حياته وخدماته العلمية، للقادري، ص ١٨٩ - ١٩٠٠

 <sup>(</sup>۲) كلهورة أسرة معروفة حكمت بلاد السند، وفي زمن حكم هذه الأسرة (كلهورة) كتب مير علي شير التتوي تاريخ السند.

<sup>(</sup>٣) انظر: مقدمة تحفة الكرام: ص ١١ ـ ٧٣. مخدوم محمد هاشم، حياته وخدماته العلمية: ص ١٩١ ـ ٢٠١.



## اللَّجَّثُ الْجَالِمِيْنُ آثاره العلمية

أولاً: مؤلفاته بالعربية.

\* ثانيًا: المؤلفات العربية التي نسبت إليه.

‡ ثالثًا: المؤلفات الفارسية.

﴿ رابعًا: المؤلفات السِّندية.

كان العلامة محمد هاشم السِّندي يتمتع بثقافة موسوعية تضم كل ما عرفه عصره من العلوم والمعارف والآداب، كالفقه والحديث واللغة والتفسير والأصول والسِّير وعلم الكلام والتاريخ وغيرها.

وقد ألف في هذا كله، وخير دليل على ذلك ما ندرسه في هذا المبحث عن آثاره العلمية.

ألف العلامة محمد هاشم السندي باللغات الثلاث: العربية والفارسية والسندية، وسأذكر مؤلفاته بالعربية، والفارسية والسندية التي عثرنا عليها.

﴿ أُولاً: مؤلفاته بالعربية:

١ \_ إتحاف الأكابر بمرويات الشيخ عبد القادر.

وهو ثبت لمروياته عن شيخه الإمام عبد القادر الصديقي الحنفي المكي.



#### ٢ \_ الأحاديث الأربعون على حروف التهجي.

لم يذكره أحد من العلماء ممن كتبوا عن مصنفات الشيخ محمد هاشم السّندي، ولكني وجدت ذكره في فهرس المكتبة الآصفية حيدر آباد الدكن، بالهند، برقم ٣٤٨/٣ (٩٢٩).

#### ٣ \_ بذل القوة في حوادث سني النبوة.

وهو طبع أولاً بعناية الشيخ العلامة المخدوم أمير أحمد عباسي، رحمه الله تعالى، بالسند. وبعد ذلك حصلت على تحقيقه ودراسته درجة «الماجستير» من القاهرة، اعتماداً على خمس نسخ خطية. ولله الحمد والمنة.

### ٤ \_ بياض هاشمي (١).

هذه موسوعة تشتمل على موضوعات مختلفة من الفقه والحديث والسيرة والعقيدة، والأغلب فيها فتاوى الشيخ محمد هاشم السندي، رَحَمَاللَهُ، وتشتمل على أربعة مجلدات كبار-

#### ٥ \_ تحفة القارئ بجمع المقارئ.

قام علماء بُخارى بتقسيم آيات القرآن الكريم باعتبار الآيات، لا بالحروف والكلمات، وسموا كل مجموعة من عشر آيات «بالركوع» ليركع المصلي في صلاته على هذا الركوع؛ فلذا تجد حرف (ع) أي: «اركع هنا»، على الهامش في المصاحف المطبوعة المنتشرة في شبه القارة الهندية.

<sup>(</sup>۱) البياض: هو الكِتابِ الذي لا تَنتَظِمُهُ وَحْدَةُ موضوع ، بَلْ يَنتقِلُ فيهِ جامِعةً مِنْ موضوع إلى آخر ومن فن إلى فن ؛ ويقابله في اللغة العربية كلمة «كناش» أو كلمة «كشكول» وما شابه ذلك. ولازال في بلاد السند تستخدم هذه الكلمة في ما ذكرناه، ومن ذلك: بياض الواحدي للعلامة عبد الواحد السيوستاني السندي وغيره،



وكان من لوازم هذه الفكرة أن تكون الركعة الثانية أطول من الركعة الأولى في الصلاة، وهذا مكروه وغير مستحب في الفقه الحنفي، ومن هنا جاء المؤلف وَحَمُنْ أَنَّهُ ليقسم آيات القرآن الكريم تقسيمًا آخر؛ ليخرج المصلي عن الكراهية، ويسهل عليه قراءة القرآن في الصلوات المكتوبة وفي التراويح.

فقد قسم المؤلف رَحَمُهُ آللَهُ كل جزء من أجزاء القرآن الكريم بطريقة أخرى ؛ بأن قسّم كل جزء إلى ست عشرة حصة ، وسمى كل حصة «بالمقراء» ، فجاء مجموع المقاري في القرآن الكريم كلها ٤٨٠ مقراء .

وبهذه الطريقة يستطيع القاري أن يصلي بدون كراهة ويختم القرآن الكريم في الرابع والعشرين من رمضان.

وعدد أوراق هذه الرسالة ٢٦ ورقة تقريبًا، وطبعت محققة في كراتشي بدار العلوم مجددية النعيمية، وجاءت في ٨٦ صفحة.

٦ - تحقيق المسلك في ثبوت إسلام الذمي بقوله للمسلم: «أنا مثلك».

### ٧ - ترصيع الدرة على درهم الصُّرَّة.

ألف المؤلف رَحَمُنْاللَهُ أولا الرسالة المشهورة «درهم الصُّرَّة في وضْع اليدين تحت السُّرَّة»، التي تتناول تعيين وضْع اليدين في الصلاة، هل توضع على الصدر أو تحت السرة.

وكتب بعدها هذه الرسالة ردًّا على المحدِّث الشيخ محمد حياة السَّندي المدني الذي اعترض على مواضع من رسالة «درهم الصُّرة».

وهذه الرسالة مطبوعة مع الرسائل الثلاث للمؤلف: «درهم الصرة»،



و "ترصيع الدرة" ، و "معيار النقاد" ، في كراتشي بإدارة القرآن والسنة سنة ١٤١٤ه.

٨ - تصحيح المدرك في ثبوت إسلام الذمي بقوله: أنا مثلك.

٩ - تمام العناية في الفرق بين صريح الطلاق والكناية .

طبع بمجلة «الهدى» الصادرة من دار العلوم صبغة الهدى شاهبور جاكر السند أوَّلًا، ثم طبع بكراتشي أيضًا.

١٠ \_ تنقيح الكلام في النهي عن قراءة الفاتحة خلف الإمام.

١١ - تهذيب الإصلاح وإصلاح مقدمة السادات.

وجدتُ هذا المخطوط عند البحث عن مخطوطاته في فهرس المكتبة الآصفية حيدر آباد الهند، ولم يذكره أحد قبلي.

ولم يكتب عن لغته، وعن موضوعه، ولعله بالعربية، ذكر الدكتور عبد الرسول القادري<sup>(۱)</sup> كتابًا آخر باسم «تهذيب الإصلاح في تنوير المصباح» (السِّندية) ضمن كتب المؤلف المفقودة، ولعل هذا الكتاب غير ذلك الكتاب، والله أعلم، رقم الحفظ بالآصفية ٣٣٢/٣٤ (٨٠٣).

#### ١٢ \_ التحفة المرغوبة في عدم كراهية الدعاء بعد المكتوبة.

طبع أوّلًا بتحقيق الشيخ السيد شجاعت علي القادري بكراتشي وصدر عن عن دار العلوم النعيمية، ثم قام بتحقيقه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة وصدر عن مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب، سنة ١٤١٧ هـ/١٩٩٦م، واعتمد على ما كتبه السيد شجاعت على،

<sup>(</sup>١) انظر: ضميمة رقم ٤ لمخدوم محمد هاشم حياته وخدماته العلمية: ص ٢٣٤٠.

## -X8(

#### ١٣ - ثمانية قصائد صغار في ملح النبي صَالَ اللهُ عَلَي اللهُ عَالَدُ عَالَم اللهُ عَالَم اللهُ عَالِم اللهُ عَالم اللهُ عَالَم اللهُ عَلَي اللهُ عَالَم اللهُ عَلَي عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلْمِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَ

هي مجموعة من قصائده في مدح الحبيب المصطفى سَالِقَدَعَتِمَيْمَةً ، وتفصيلها كالتالي:

قصيدة ميمية في ٣٤ بيتًا، وقصيدة ميمية أخرى في ١٤ بيتًا، وقصيدة ثالثة في ٣٧ بيتًا، وقصيدة مخمسة في ٢٠ بيتًا، وقصيدة مخدسة أخرى، وقصيدة مسدسة أخرى في ١٦ بيتًا.

والقصيدة الثامنة هي في كتابه: «قُوْتُ العاشِقِين»، تقع في ٤١ بيتًا، وقد قام المؤلف بشرحه في الكتاب نفسه. مطلعها:

أغثني يا رسول الله حانت ندامتي أغثني رسول الله قامت قيامتي (١)

منها نسخة بمكتبة دار العلوم مجددية النعيمية بكراتشي، وعدد أوراقها ٢٨ ورقة. وفي مكتبة دار العلوم صبغة الهدى شاهبور جاكر السند، مصورة منها، وفي مكتبة كَرْهِي ياسين، السند.

وقد حاول أحد المنتسبين إلى العلم أن يشكك في صحة نسبة هذه القصائد إلى المؤلف - رَحَمُاللَةُ -، لترويج بعض أفكاره، ولكنّ الحق الحقيق بالقبول هو أنّ هذه القصائد صحيحة النسبة إلى الإمام الشيخ محمد هاشم السندي.

١٤ - جنة النعيم في فضائل القرآن العظيم.

١٥ \_ حاشية خلاصة الحساب.

<sup>(</sup>١) انظر: قوت العاشقين للتتوي ومقدمة بذل القوة للعباسي: ٨٣ ـ ٨٤. ومخدوم محمد هاشم حياته وخدماته العلمية: ٢٢٢ ـ ٣٢٣. كفاية القاري للتتوي: ص ١٧ ـ ١٨. بتحقيق الدكتور عبد القيوم السندي، مؤسسة الريان، ط: الأولى.



خلاصة الحساب تأليف مشهور في الرياضيات لبهاء الدين العاملي<sup>(۱)</sup>. وعلق عليه الشيخ محمد هاشم السِّندي في مواضع مهمة،

### ١٦ \_ حاشية على الشاطبية.

هي حاشية مشحونة بالفوائد العلمية المتعلقة بالموضوع، واستفاد المؤلف رَحَهُ اللهُ فيها من شروح كثيرة للشاطبية في التعليق عليها.

# ١٧ \_ حاشية على الصلاة المُشَيْشِيّة.

الصلاة المُشَيْشِيَّة هي رسالة تحتوي على صيغ الصلاة على النبي مَوَّاللَّهُ عَلَى اللهِ على النبي مَوَّاللَّهُ عَلَى المَعْرِي للشيخ العارف الإمام العابد أبي محمد عبد السلام بن مشيش ويقال بشيش – ابن أبي بكر الإدريسي الحسني المغربي (ت ٢٣٢ هـ/١٢٢٥م) (٢).

وهذه الحاشية عبارة عن تعليقات وضعها الشيخ محمد هاشم السِّندي على هذه «الصلاة المشيشية» وتبلغ أوراق المخطوط في ٣٦ ورقة .

وقد أجاز الشيخ محمد هاشم السندي رَحَهُ الله تلميذَه الشيخ الإمام فقير الله العلوي الشّكارَفُورِي السّندي بهذه الصلاة كما نص على ذلك في كتابه «قطب الارشاد»(٣)،

#### ١٨ \_ حواش على المقدمة الجزرية.

تعليقاتٌ كتبها المؤلف رَحَهُ أللَهُ على (المقدمة الجزرية) لتوضيح المقصود في مسائل شتى من هذه المقدمة، وهي تُعد من الفوائد العلمية التي يقيدها

<sup>(</sup>۱) هو: بهاء الدين محمد بن حسين الحارثي العاملي، نزيل أصفهان والمدفون بمشهد خراسان سنة ۱،۳۱ هـ. انظر: الأعلام للزركلي: ١٠٢/٦٠

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته: الأعلام للزركلي: ١/١٨٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: قطب الإرشاد: ٣٩٦ - ٣٩٨.



العلماء في أثناء قراءاتهم الكتاب ومطالعاتهم لها. ومن ثم فإن المؤلف لم يكتبها في تأليف مستقل. ولكنها غنية بالفوائد العلمية في الباب.

# ١٩ - الحصن المَنُوع (١) عما أورد عَليَّ مِنْ إدراج الحديث الموضوع.

وهي ردُّ على معاصره الشيخ محمد معين التتوي، وتناول فيها المؤلف الأحاديث الموضوعة وحكم الاستشهاد بها.

# ٢٠ ـ حلاوة الفَم بذكْر جوامع الكَلِم.

رسالة تشتمل على ١٢٠ حديثًا نبويًّا من جوامع كلم النبيِّ صَرَّاتِتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مرتبة على حروف الهجاء، طبعت سنة ٢٠٠٥م في السند.

### ٢١ - حياة القاري بأطراف البخاري،

رسالة جمع فيها المؤلف أطراف أحاديث كتاب «الصحيح» للإمام البخاري، وانتقاها من كتاب «الأطراف» للحافظ المزى.

شرع في تأليفها ثامن عشر شعبان المعظم من سنة ألف ومائة وأربع وستين من هجرة النبي الكريم صَلَّاللَّاعَلَيْهِوَسَلَّة واعتمد فيها على ما اعتمد عليه المزي في الطرافه على الكتب الستة ) وزاد عليه تعليقًا فيما أورده من معلقاته على كتاب (الأطراف) لأبي مسعود الدمشقي وكتاب (أطراف الصحيحين) لخلف الواسطي .

٢٢ - الحُجّة الجَليَّة في حكم كراهة سُؤر الأجنبية.

رسالة بين فيها المؤلف حكم سؤر الأجنبية ، وهو كراهته .

<sup>(</sup>١) المنوع: الذي يمنع غيره، وفي القرآن الكريم: وإذا صنه الخير منوعا، انظر: المعجم الوسيط: ٨٨٨/٢.

# ->@|

# ٢٣ \_ الحُجَّةُ القَوِيَّة في حقيقة القَطْع بالأفضليَّة.

رسالة يتناول فيها أفضلية سيدنا أبي بكر الصديق على سائر الصحابة وييان قطعيتها ويرد فيها على الشيخ محمد معين السندي في كتابه: «الحجة الجلية في رد من قطع بالأفضلية» .

وللمؤلف في هذا الموضوع ثلاثة كتب: الأول: «السنة النبوية في حقيقة القطع بالأفضلية»، وقد اختصره في كتابه: «الطريقة الأحمدية في حقيقة القطع بالأفضلية»، واختصره في هذه الرسالة، أما «السنة النبوية» فلا يوجد منها نسخ خطية ولم نسمع عنها.

٢٤ \_ الحجة القوية في الرد على من قدح في الحافظ ابن تيمية.

انظر التفصيل حول هذا الكتاب في المبحث السادس: عقيدته ومذهبه.

٢٥ \_ الخطبات الهاشمية في العيدين والجمعة.

ذكر هذه الخطب العلامة الشيخ عبد الله بن محمد السِّندي في كتابه: «جامع الكلام في متافع الأنام» بهذا العنوان.

وأفردها الشيخ العلامة المحقق المفتي محمد جان النعيمي - حفظه الله -، من ذلك الكتاب وطبعها في رسالة مستقلة سنة ١٩٩٠م، بكراتشي.

# ٢٦ \_ درهم الصرة في وضع اليدين تحت السُّرة.

ناقش المؤلف رَحَهُ الله في هذه الرسالة مسألة وضْع اليدين تحت السرة في الصلاة فقهيًّا وحديثيًّا وأصوليًّا، وتظهر فيها براعته في هذه العلوم. طبعت في كراتشي سنة ١٤١٤هـ مع الرسائل الثلاث كما ذكرنا.

#### ٧٧ - رد رسالة قرة العين في البكاء على الحسين.

رسالة رد فيها المؤلف على الشيخ محمد معين السندي في رسالته «قرة العين في البكاء على الحسين».

منها نسخة نفيسة بمكتبة دار العلوم مجددية النعيمية بكراتشي، وعليها توقيع المؤلف وخاتمه، وتوقيع الشيخ المحدِّث محمد حياة السِّندي، عدد أوراقها ١٦ ورقة.

#### ٢٨ - رد الرسالة المعينية.

رسالة رد فيها المؤلف على الشيخ محمد معين السندي فيما ذهب إليه من القول بأفضلية سيدنا على وَعَالِيَهُ على الخلفاء الثلاثة.

### ٢٩ \_ رفع الغطاء عن مسألة جمل العمامة تحت الرداء.

رسالة عالج فيها المؤلف القضية التي اشتهرت بين الناس آنذاك، وهي أنه من لم يجعل الرداء على العمامة في الصلاة فصلاته مكروهة، وأنّ جعْل العمامة تحت الرداء سنةٌ.

# ٣٠ - رفع المَنْصب لتكثير التَّشهُّدات في المغرب.

رسالة جمع فيها المؤلف رَحَهُ آللَة عدد قراءة التشهد في صلاة المغرب، فبين أنه على قول الإمام أبي حنيفة يصل العدد إلى ٧٩ مرة، وعلى قول الإمام محمد بن الحسن ١٦٠ مرة، ثم شرع يشرح ويفصل ما قاله.

### ٢١ ـ السيف الجلي على ساب النبي.

هذا الكتاب الذي نحن بصدد طبعه.



#### ٣٢ \_ السيوف القاهرة على ساب الخمسة الطاهرة.

عالج المؤلف في هذه الرسالة مسألة ما إذا قال أحد: بنجتن بينك بدل «بنجتن باك»، فما حكمه؟ هل يُعد هذا القول سبًّا وشتمًا في حقهم؟ فأفتى المؤلفُ بقتل قائله لاشتمال هذه العبارة على سيد المرسلين عَالَتَتَعَالَيوَسَلَة، فالشاتم في حقه يضرب عنقه، وبين المؤلف رَحَهُ الله أنه وافق في هذه المسألة جميع علماء السند إلا من شذ عنهم.

وسبب ذالك أن كلمة «بنجتن» معناها بالعربية: «النفوس الخمسة»، ومعنى كلمة «باك»: الطاهرة، فيطلق هذه الكلمة بمجموعها على النبي سَوَّتُ عَلَيْهِ وَسِيدنا على والسيدة فاطمة والحسنين \_ رضوان الله عليهم أجمعين \_ في اللغة السِّندية، ولكن لو أن أحدًا غيَّر هذه وقال: «بِيْك» بدل «باك»، فما حكمه ؟ ولأنّ كلمة «بيك» تطلق في عرف بلاد السِّند على السبِّ والشَّتْم.

منها نسخة فريدة بمكتبة العلامة المفتي عبد الرحيم سكندري السندي، حفظه الله. وقد وقفت على هذه النسخة في أثناء بحثي في إحدى المجاميع بمكتبة سماحة الشيخ الوالد، حفظه الله، وعدد أوراقها ١٣ ورقة.

٣٣ \_ الشفاء في مسألة الراء.

رسالة تناول فيها المؤلف رَجمَهُ الله حكم ترقيق الراء وتفخيمها.

٣٤ \_ شد النطاق فيما يلحق من الطلاق.

رسالة في شرح عبارة النسفي في «كنز الدقائق»: «والصريح يلحق الصريح والبائن، والبائن،

#### ٣٥ \_ شرح صفة الروضة المباركة.

"صفة الروضة المباركة" هو فصل من كتاب "دلائل الخيرات" للإمام الجزولي (ت ١٤٦٥هـ/١٤٦٥م) الذي بين فيه صفة الروضة المباركة التي دفن فيها رسول الله صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَقَد شرح الإمام السِّندي صفة الروضة المباركة في هذه الرسالة.

### ٣٦ \_ الطريقة الأحمدية في حقيقة القطع بالأفضلية.

رسالة يتناول فيها المؤلف أفضلية سيدنا أبي بكر الصديق على سائر الصحابة وبيان قطعيتها، ويرد فيها على الشيخ محمد معين السندي في كتابه: «الحجة الجلية في رد من قطع بالأفضلية».

منها نسخة بمكتبة العلامة المفتي عبدالرحيم سكندري السَّندي، شاهفور جاكر، السِّند. وعدد أوراقها ٤٥ ورقة.

#### ٣٧ \_ فاكهة البستان.

موسوعة في مسائل الذبح والصَّيد على مذهب السادة الحنفية، ويدل على الشخصية الموسوعية للمؤلف وملكته الفقهية الراسخة.

قسم المؤلف كتابه إلى مقدمة وقسمين: القسم الأول: كتاب الذبائح وهو يشتمل على ثمانية فصول، والقسم الثاني: كتاب الصيد، وهو يشتمل أيضًا على ثمانية فصول.

#### ٣٨ - فرائض الإسلام .

كتاب عظيم في بابه، جمع المؤلف في هذا الكتاب، فرائض الإيمان مما يفترض علمه وعمله على كل مسلم مكلف، وبين فيه الفرائض المتعلقة بباب



العبادات المحضة أو بعض المعاملات المتعلقة بالعبادة، ولم يتطرق إلى بيان الفرائض المتعلقة بالمعاملات المحضة.

#### ٣٩ \_ فتح العلي في حوادث سني نبوة النبي.

هذه الرسالة اختصار لكتابه: «بذل القوة في حوادث سني النبوة» . اختصره المؤلف بنفسه ليسهل على القراء فهمه ، وكأنه فهرس تفصيلي لكتاب «بذل القوة» .

### ٠٤ - القول الأنور في حكم لبس الأحمر.

رسالة بين فيها حكم لبس الأحمر عند السادة الأحناف، وحقق المسألة تحقيقًا يشفي الغليل، وردّ فيه على رسالة الإمام الشُّرُنبُلالي: «تحفة الأكمل والهُمام المُصَدَّر لبيان جواز لبس الأحمر».

٤١ \_ كشف الرين عن مسألة رفع اليدين.

٤٢ \_ كشف الرمز عن وجوه الوقف على الهمز.

هي رسالة تتعلق بأحكام وقف حمزة وهشام على الهمز.

٤٣ \_ كشف الغطا عما يحل ويحرم من النوح والبكا.

٤٤ \_ كفاية القاري.

أرجوزة ألفية في متشابهات القرآن اللفظية، تحتوي ألف وثمانية بيت. وهو من الكتب التي تخدم علوم القرآن الكريم، وتكشف عن العناية به في بلاد السِّند. طبع محققا سنة ١٤٢٨ هـ.

٥٤ \_ اللؤلؤ المكنون في تحقيق مَدِّ السُّكُون.

رسالة في أحكام المدِّ.

طبعتْ سنة ١٤١٩ هـ.

## -X8.

#### ٦٤ \_ مظهر الأتوار .

هذا الكتاب موسوعة في مسائل الصوم، ويدل على غزارة علم مؤلفه وجهده وسبره في المسائل الدقيقة والتحقيقات البارعة،

طبع بتحقيق الشيخ العلامة المفتي محمد جان النعيمي السِّندي \_ حفظه الله \_ وصدر عن دار النعيمي بكراتشي. والكتاب بحاجة أن ينتشر في الدول العربية.

٤٧ \_ معيار النُّقاد في تمييز المغشوش عن الجياد.

مر ذكر هذه الرسالة عند ذكر «درهم الصرة في وضع اليدين تحت السرة»، وهذه الرسالة إحدى حلقات هذه السلسلة العلمية.

### ٤٨ \_ موهبة العظيم في إرث حتَّى مجاورة الشعر الكريم.

تناول فيها المؤلف رَحَمُهُ الله الذي يُهدى إلى محافظي وخدام شَعْر النبي الكريم صَلَّاللهُ عَلَيْتُ الموجود في بلدة رُوْهري السند، فهل يجري فيه التوارث أم لا؟ ومن أحق بهذا المال والهدايا من الآخر؟!

### ٤٩ - نظم الجواهر بذيل إتحاف الأكابر.

هذه الرسالة ذيل لثبته: «إتحاف الأكابر بمرويات الشيخ عبد القادر».

### • ٥ - نور البصائر تكملة ذيل إتحاف الأكابر.

هذه الرسالة ذيل لرسالته «نظم الجواهر»، ذكر فيها المؤلف أسانيد شيخه السيد سعد الله القادري (ت ١١٣٨ هـ/١٧٢٥م) في الطريقة القادرية والحديث.

#### ٥١ - نور العين في إثبات الإشارة في التشهدين.

هذا الكتاب من أحسن ما كُتب حول هذا الموضوع، وهو إثبات الإشارة

### العلمية كالم

في التشهدين في المذهب الحنفي.

وهو يدل على سعة علمه في الفقه والحديث والأصول، ويشتمل على نكات فقهية رائعة. حققه شيخنا الأستاذ الدكتور مولا بخش سكندري السندي \_ حفظه الله \_ وزينه بمقدمة وافية حول الكتب المؤلفة في هذا الموضوع، ودراسة خاصة للأحاديث المروية في الباب، فجاء الكتاب مع الفوائد العلمية والحواشي المفيدة في أحسن صورة، وعندي منه نسخة وهو تحت الطبع.

٥٢ \_ النور المبين في جمع أسماء البَدْرِيِّين.

٥٣ \_ الوصية الهاشمية.

هي وصية الشيخ لابنيه عبد اللطيف وعبدالرحمن، ولجميع تلامذته ومريديه.

### € ثانيًا: المؤلفات العربية التي نسبت إليه:

هناك عدد قليل من الكتب التي نسبت إليه، منها ما هو مشكوك في نسبته إليه؛ لاختلاف أسلوب الكتابة واللغة المستخدمة فيها كما هو معهودٌ في كتبه المشهورة.

ومنها ما نسب إليه خطأً ولم يكن من مؤلفاته، ووصلتُ بالتحقيق إلى أنه ليس من تأليفه، على نحو ما سأذكره لاحقًا.

فهذان نوعان، فمن النوع الأول:

\* إرشاد الظريف إلى طور التصنيف.

نَسَبَ هذه الرسالة إلى الشيخ محمد هاشم أول مرة المخدوم أمير أحمد

في مقدمة «بذل القوة» ص ٠٣٠، ثم تبعه من جاء بعده من العلماء في السند. منها نسخة بمكتبة بير جندو وعدد أوراقها ١٤ أوراق.

ويرى الباحث أنه لا يظهر من أسلوبها أنها من تأليف الإمام محمد هاشم؛ لأن المعهود والمشهور من أسلوبه في بداية الكتاب ونهايته غير موجود في هذه الرسالة، ولا نرى سمات أسلوبه في هذه الرسالة، فلهذه الأسباب أستطيع القول إنها ليست من تأليفه.

\* ومن النوع الثاني:

الطِّراز المُذْهب في ترجيح الصحيح من المذهب.

نسب الشيخ غلام مصطفى القاسمي محقق كتاب «المتانة في مرمة الخزانة» هذه الرسالة إلى الشيخ محمد هاشم التتوي السندي، وتبعه كل من جاء بعده من العلماء في بلاد السند مثل العلامة أمير أحمد العباسي وغيرهم إلى يومنا هذا، ولكني كنتُ أشك في نسبتها إلى التتوي منذ أن رأيتُ الرسالة، وكم من مرة سألت المشايخ في بلادي: لماذا لم يَذكر العلامة محمد هاشم في بدايتها اسمَه، كما هي عادته في كل كتبه؟، إذ لا يخلو كتاب من كتبه في الغالب من ذكر اسمه بعد الحمد والثناء، على أني بفضل الله تعالى توصلتُ إلى الإجابة عن هذا السؤال الذي كان يجول في خاطري وأنا أقرأ كتب الشيخ محمد هاشم.

ويمكن القول باطمئنان إنّ نسبة هذا الكتاب إلى الشيخ محمد هاشم السّندي غير صحيحة، والسبب في هذا الرأي أنّ مقدمات كتب الشيخ محمد هاشم السّندي تمتاز بالآتي:

أولًا: ذكر اسمه في بداية الكتاب بعد الحمد والثناء دائمًا.



Jens

ثَانيًا: ذكر مادة الكتاب وعَدُّ أبوابه وفصوله.

وهاتان الميزتان غير موجودتين في مقدمة «الطراز المذهب».

ثالثًا: نقل العلامة إبراهيم بن حسين بن أحمد بن محمد بن أحمد بيري زاده (المتوفى سنة ٩٩هه ١٩٨هه ١٩٨٩م)، في «عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر» عن هذا الكتاب ما يأتي: (قال في الطراز المذهب ناقلًا عن حاشية البزدوي: قوله: هو الصحيح، يقتضي أن يكون غيره غير صحيح، ولفظة الأصح تقتضي أن يكون غيرها صحيحًا). كما نرى أن هذه الجملة موجودة بعينها في «الطراز المذهب»، والبيري توفي قبل ولادة الشيخ محمد هاشم السّندي!

ورابعاً: ذكر في «مختصر نشر النور والزهر» في ترجمة البيري أنه اختصر: «الطراز المذهب في بيان الصحيح من المذهب»، والأصل لشيخه بدر الدين الشهاوي الحنفي المصري<sup>(٢)</sup>.

فالحمد لله بهذا تأكد القول: بأن هذه الرسالة ليست من مؤلفات الشيخ محمد هاشم السّندي، بل هي من مؤلفات الشيخ الشهاوي الحنفي المصري، ونسبتها إليه ثابتة من جميع الجوانب،

وقد حققتُ هذا المخطوط على أربع نسخ خطية ، وصدر من دار الضياء للنشر والتوزيع بكويت (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: عمدة ذوي البصائر لبيري زادة، مخطوط، دار الكتب المصرية رقم ٢٤٩، ورقم مائيكرو فلم، ٢٠٦، ٢٠٦، ورقة لوحة رقم ٤، ٨٦، ٨٩، ٢٠٢، ٢٠٦٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: مختصر نشر النور والزهر، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: مقدمة الطراز المذهب في ترجيح الصحيح من المذهب. بتحقيق أبي البركات حق النبي السندي الأزهري.





#### ﴿ ثَالِثًا: الْمُؤْلِفَاتِ الْفَارِسِية:

أسرد فيما يلي أسماء هذه المؤلفات:

١ - إصلاح مقدمة الصلاة.

٢ \_ الباقيات الصالحات في ذكر الأزواج الطاهرات.

٣ \_ تحفة الإخوان في منع شرب الدُّخَان.

٤ - تحفة السالكين إلى جناب الأمين.

٥ - تحفة المسلمين في تقدير مهور أمهات المؤمنين.

٦ - جمع اليواقيت في تحقيق المواقيت.

٧ - حاشية على السِّراجية في الفرائض.

٨ - حديقة الصّفا في أسماء المصطفى.

٩ \_ حيات الصائمين.

١٠ - حيات القلوب في زيارة المحبوب.

١١ - ذريعة الوصول إلى جناب الرسول.

١٢ ـ رشف الزلال في تحقيق فيء الزُّوال.

١٣ - زاد السفينة لسالكي المدينة.

١٤ - فتح الكلام في كيفية إسقاط الصلاة والصيام.

١٥ \_ فتح القوي في نسب النبي.

١٦ - فضائل نماز ودعاء عاشورة (فضائل الصلاة ودعاء العاشورة).



١٧ \_ فيض الغني في تقدير صاع النبي.

١٨ \_ مدح نامة سنده (فضائل السُّند).

١٩ \_ مناسك الحج (١).

٢٠ \_ نتيجة الفكر في تحقيق صدقة الفطر -

٢١ \_ النفحات الباهرة في جواز القول بالخمسة الطاهرة.

٢٢ \_ وسيلة الغريب إلى جَناب الحبيب.

٣٣ \_ وسيلة الفقير في شرح أسماء الرسول البشير.

# ﴿ رابعًا: المؤلفات السّندية:

ويمكن سردها على النحو التالي:

١ - إصلاح مقدمة الصلاة.

٢ \_ بناء الإسلام.

٣ \_ تحفة التائبين.

٤ \_ تفسير هاشمي (جزء عم).

٥ \_ تنبيه نامون.

٦ \_ راحة المؤمنين.

٧ \_ زاد الفقير .

<sup>(</sup>۱) هذه الرسالة ذكرت في مؤلفاته، ولكنه لم يذكر أحد قبلي وجودها، فمنها نسخة خطية بالمكتبة الآصفية الآصفية الآصفية الآصفية السخة الآصفية ص ٢/٤٩.





٨ ـ ساية نامه.

٩ \_ قوت العاشقين.

وتلك \_ لعمري \_ بعض آيات فضله، وهي ثمرات يانعة من ثمار مطالعته المتواصلة، وعلمه الغزير، وتحقيقه الباهر.

كانت هذه بعض التفاصيل عن مؤلفاته التي حصلنا عليها أو توجد في مكتبات مشايخ السند، وخارجها من الهند والحرمين الشريفين.

وأما مؤلفاته المفقودة التي نجد ذكرها في الكتب والفهارس، فهي تزيد عن سبعين مؤلفاً، ولا نستطيع أن نجزم بتصحيح كل ما قيل أو نسب إليه من مؤلفات، بل هذ الأمر يحتاج إلى سِبر وصبر مع البحث والتنقيح، ليتميز الشمال عن البعين، والغث عن الثمين، والصحيح من الضعيف.

华米 华米 华米



# اللَّجَّتُ السَّالِاسِّ عقيدته ومذهبه

### : 25

تطلق العقيدة على مجموعة من المبادئ والقيم التي يدين بها الشخص، فتصبح جزءًا أساسيًا من كيانه، وتتشكل على أساسها شخصيته، وتتجلى منها أفكاره وسلوكياته.

وكان اختلاف المذهب الاعتقادي بين الفرق الإسلامية من أسباب الطعن في رواة السنة وحفاظها؛ ولذا كان لزامًا علينا بيانُ المذهب الاعتقادي والفقهي للشيخ المحدث محمد هاشم السندي - وَحَدَاتَتَ -، وكذلك زادت الحاجة ؛ لاعوجاج بعض المنتسبين والمدِّعين إلى منهجه فقهيًا وعقديًا، حيث يدّعون الانتساب إليه وهم عن عقيدته ومذهبه ومشربه مُعْرضون، فماذا بعد الحق إلا الضلال.

وتتجلى عقيدة الشيخ محمد هاشم السِّندي ومذهبه مما يلي:

\* ما سجله الشيخ محمد هاشم السندي بنفسه، في مجال العقيدة والفقه وما يتعلق بها.

\* مَنْ لازم الشيخَ محمد هاشم السندي واختبر حاله من تلاميذه.

\* طبيعة العصر الذي عاش فيه الشيخ محمد هاشم السندي.

فبالنسبة لطبيعة العصر كان مذهب أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية



سائدا فيها \_ ولا زالت \_، وكان عصر أهل السنة والجماعة.

وكانت عقيدة الماتريدية أكثرَ انتشارًا في بلاد ما وراء النهر والهند

وفي بلاد العرب والحجاز كانت عقيدة أهل السنة الأشاعرة أكثر المذاهب نفوذًا.

ومن هنا يظهر ارتباط الشيخ العلامة المحدث محمد هاشم السندي بهذه العقيدة الصحيحة السنية متمثلا في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان - رَهُوَ اللهُ عَنْهُ وَ وَوَوَعًا .

ولم يكن ذلك لمجرد انتشارها في تلك الحقبة بل اعتنقها على بيِّنةٍ من أمرها، وهذا أمر لا يحتاج إلى دليل.

وهناك أمثلة تفصيلية من أقواله، تؤكد إيمانه بهذه العقيدة الصحيحة، وتتضمن رده على الفرق المبتدعة من الشيعة والمجسمة والمعتزلة وغيرهم.

وكذلك ارتباطه بالطريقة القادرية يوضح لنا صفاء سريرته وحسن نيته بالصلحاء والأولياء العظام.

### ﴿ أُولاً: عقيدة الشيخ محمد هاشم:

مما أراه واجبًا علي وعلينا جميعًا أنْ نبيّن لعوام المسلمين وخواصهم العقيدة الصحيحة التي كان عليها علماؤنا القُدامي، الذين لهم فضلٌ علينا بعلومهم ودراساتهم في جُلِّ أبواب الدين من الفقه والحديث والتفسير والسيرة النبوية واللغة وغيرها من العلوم الإسلامية.



ومن الأسباب التي أدتني إلى هذا التفصيل عن عقيدة المؤلف ما يلي:

 الإسلام المخدوم محمد هاشم السّندي في عصره وعظيم تأثيره فيه، فحقيقٌ بنا التعرُّف على عقيدته ومشربه.

التعليم والتوجيه علاقته بمعاصريه، وتأثيره فيهم، وقيامه بدور عظيم في التعليم والتوجيه للعلماء وطلاب العلم وقادة المسلمين.

# ومن أهم الأسباب التي أدتني إلى الكتابة حول عقيدة الشيخ الإمام محمد هاشم السندي، محاولة بعض الناس إلى أن يجعلوا الشيخ الإمام محمد هاشم السندي مناصرًا لابن تيمية وعقيدته، وكأنّه كانَ على عقيدة ابن تيمية، ومِنَ الذابين عنها ومنهجه، وكان منهجه أيضا مثل منهج محمد بن عبد الوهاب النجدي،

ومن أعجب الأعاجيب أنّ الذين يحاولون إثبات التساوي بين شيخ الإسلام محمد هاشم السّندي وابن تيمية في العقيدة والمنهج، إنّهم ينسبون أنفسهم إلى المذهب الحنفي والعقيدة الماتريدية، فإنهم أمام إخواننا العرب الأشاعرة والمتعذهبين يظهرون أنفسهم بثوب الماتريدية والحنفية، ولكنّك إذا تمعنت فيما يكتبون مِنْ دراساتٍ حول مشاهير وأعلام السّند تجدهم على النبرات والمناهج المنحرفة عن جادة الصواب.

وقد حقّق أحدٌ منهم رسالة: الحجة القوية في الرد على مَنْ قدح في الحافظ ابن تيمية منسوبة إلى الشيخ الإمام محمد هاشم السِّندي وَمَنْاللَهُ، وكتب في صدر مقدمتها أشياء يعمي المترجِمُ بها على حقيقة عقيدة الإمام محمد هاشم السِّندي تعمية تنافي الموضوعية والأمانة ، ولم يدَّخِر جُهْداً في نصرة مذهب ابن تيمية وابن عبد الوهاب والذبِّ عنهما .



# وها أنا أذكر مجامع ما تضمنه كلامُه ملخَّصًا ، فقال(١):

\* هذه رسالة من رسائل حجة بلاد السّند ومحقّقها المحدث الفقيه المفسر المقرئ البارع الإمام محمد هاشم السّندي، وقد كتبها في الدّفاع عن شيخ الإسلام الإمام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني.

\* هذه الرسالة ردُّ على الشيخ محمد معين التتوي السِّندي الذي اعترض على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ووصفه بأوصاف ذميمة ، ولم يحمله على هذا الا عداوته لأهل الحق من أهل السِّنة والجماعة ومُحِبِي الصحابة .

\* فرد عليه الإمام محمد هاشم السندي، وحاول توضيح كلام شيخ الإسلام بكلام موجز يترشح منه تعظيمه وإجلاله لشيخ الإسلام ابن تيمية باعتباره علمًا من أعلام الأمة الإسلامية وترجمانًا لأهل السنة والجماعة.

\* اشتهر الشيخ الإمام محمد هاشم السندي بأمور عديدة ، منها: اهتمامه برفع راية التوحيد في بلاده ، ومحاولته لإحياء السنن النبوية ، وقمع البدع والخُرافات المروجة في بلده ، نظير ما قام به شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ، في الجزيرة العربية .

\* شيخ الإسلام، مجدد الملة، زعيم النهضة الإصلاحية، غني عن التعريف، درس على علماء الحرمين، منهم: الشيخ محمد حياة السندي، حارب القبوريين، وأهل البدع والخرافات، وهدم الأضرحة، ودعا إلى التوحيد الخالص. وحاول الأوربيون تشويه صورة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فتبعهم في ذلك البريلوية في شبه القارة الهندية، ولقبوا من يتبع منهجه بالوهابية.

 <sup>(</sup>١) انظر: مقدمة الدكتور عبد القيوم السَّندي الديوبندي ، لرسالة (الحجة القوية في الرد على من قدح في الحافظ ابن تيمية).



وهذا ما تضمنته مقدمة هذه الرسالة من أفكار، ومن هنا شد عزمي على بيان الحقيقة، وكاتبُه أقل مِنْ أنْ أذكر كلامَه، لكنْ خشية على عقائد العوام تكلّمتُ، والإنسانُ يضطر إلى الكلام والرد صيانةً لعقائد المسلمين.

وخوفًا من شيوع هذه الفكرة، ولضعف اطلاع الباحثين في بلاد العرب على تراث ومعتقدات علماء السند، ولثقتِهم بالذَّيل الذي يتذيل به كاتبُ تلك المقدمة (أي: السندي) يحسنون به الظنَّ، ويظنون أنَّ علماء السند كانوا على حبِّ وعقيدةٍ لابن تيمية وابن عبد الوهاب، فتلك مصيبة كبرى!

وإنَّه حاول في مقدمة هذه الرسالة وأيضًا في دراساته الأخرى عن علماء السِّند نَشْرَ حالةٍ من الاضطراب الفكري بين المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة، ولكن لا قيمة لدراساته أمام البحث العلمي الرّصين-

وبعد كل هذا، لا يحل لأحد يبتغي وجه الله أنْ يسكت أو يتجاهل ما هو ظاهر البطلان، ولا أنْ يوافق على أفعال شخص ٍ ظهر له من أفعاله الانحراف عن جادة الصواب،

فأقول: كان الشيخ محمد هاشم السندي من كبار علماء أهل السنة والجماعة، عقيدته هي عقيدة أهل السنة والجماعة، فهو ماتريدي المعتقد. وماتريدية الشيخ تبدو واضحة للعيان عند الاطلاع على آثاره العلمية، فمؤلفاته تدل على أنه ماتريدي خالص ومتمسك بهذا المذهب. ولا علاقة بينه وبين عقيدة وفكر ابن تيمية وابن عبد الوهاب من قريب ولا من بعيد.

ومن مؤلفات شيخ الإسلام محمد هاشم السندي في العقيدة: كتابه الحافل (فرائض الإسلام) وقد تحدث في ذلك الكتاب عن الفروض الاعتقادية على منهج السادة الماتريدية، وتناول المسائل المتعلقة بالإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت، وسار على منهج الماتريدية في إثبات تلك الفرائض.

وقد اعتمد شيخ الإسلام محمد هاشم السندي في كتابه (فرائض الإسلام) على الكتب التالية من كتب العقيدة وغيرها:

شرح العقائد النسفية للتفتازاني.

شرح العلامة الإيجي على المواقف.

شرح المقاصد للتفتازاني.

العمدة في العقائد للنسفي.

الأشباه والنظائر لابن نجيم.

شرح الصراط المستقيم للشيخ عبد الحق الدهلوي الهندي وغيرها من الكتب المؤلفة لمتكلمي أهل السنة وفقهائها.

أكتفي باقتطاف بعض كلام شيخ الإسلام محمد هاشم السندي الذي قرره في كتابه (فرائض الإسلام)؛ لنكون على بينة من عقيدته ومنهجه، رحمه الله تعالى -

قال الشيخ المخدوم محمد هاشم بن عبد الغفور السِّندي التتوي في كتابه فرائض الإسلام:

\* اعلم أنَّ الأمور السبعة المذكورة في صفة الإيمان وهي: أنْ نؤمن بالله تعالى، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره من الله تعالى، والبعث بعد الموت. وهذا القدر هو الإيمان التفصيلي على ما هو المشهور، ولكنْ مما يجب أنْ يعلم أنَّ لكلِّ واحد من هذه الأمور السبعة على





### التحقيق تفصيلاً يفترض العلم به واعتقاده على كل مؤمن مكلف.

- نؤمن بوجوده سبحانه وتعالى.
  - \* إنَّ وجوده تعالى واجب.
    - \* إنَّه موجود الآن.
- إنَّه كان موجودًا قبل هذا في الأزل.
- \* إنَّه يكون موجودًا بعد هذا في الأبد،
- إنَّه لا بداية لأزليته ولا نهاية لأ بديته.
- \* إنَّه كان قبل المخلوقات كلها، وإنَّه يبقى بعد فناء المخلوقات كلها.
  - \* إنَّه لا يجوز عليه الحدوث في الأزل ولا الفناء والزوال في الأبد.
    - \* إنَّ حياته لا تحتاج إلى الروح ولا إلى شيء آخر.
    - \* إِنَّ علمه تعالى صفة له ذاتية لم تحصل بكسب ولا بعقل.
      - إنَّ علمه شامل لما كان وما يكون.
        - \* إنَّه متكلم بلا لسان.
          - الله الله سميع بلا أذن .
        - \* إنَّه بصير بلا أعين.
      - \* إنَّه لا يخرج عن سمعه وبصره شيء.
        - \* إنَّه لا يشبه بشيء.
        - إنّه قادر على كل شيء.





- \* إنَّه مريد بإرادته يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.
  - \* إنّه تعالى ليس بجوهر.
    - الله ليس بجسم.
    - \* إنَّه ليس بعرض.
    - \* إنَّه ليس بمركب،
    - \* إنَّه ليس بمتحيز .
      - \* إنَّه ليس بمتناه .
  - \* إنَّه لا يوصف بالطول والعرض والعمق.
    - \* إنَّه ليس هو مقدر بقدر.
- الله الله المعلى العقول والأوهام، فكل ما خطر في العقول والأوهام من الصور والمعاني فالله تعالى منزه عنه؛ إذ هو تعالى خالق له.
- # إنّه منزه عن المكان بل كان الله تعالى ولا مكان ، فلا يقال إنّه في السماء أو في الأرض أو متمكن فوق العرش أو في مكان غيرها.
  - \* إنَّه منزه عن الزمان بل كان الله تعالى ولا زمان.
    - المكان والزمان كليهما مخلوقان لله تعالى.
- - \* إنَّه لا يوصف بالقيام ولا بالقعود ولا بالاضطجاع.



- \* إنَّه لا يوصف بالأكل والشرب والنوم.
- إنّه لا يوصف بالضحك والبكاء ونحو ذلك.
  - \* إنَّه تعالى لا يزيد ولا ينقص.
- \* إنّه يمكن عقلاً رؤيته تعالى يقظة بعين الرأس في الدنيا والآخرة، ولكن لم يقع ذلك في الدنيا لأحد غير نبينا محمد صَالَ الله عَلَى وسيقع في الآخرة للمؤمنين.
- # إنَّهم يرونه في الآخرة بغير كيف ولا مثال، ولا إدراك للكنه، ولا مكان، ولا جهة.
- \* صفاته تعالى من الحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، والسمع، والبصر، والكلام، والخلق صفات قائمة بذاته تعالى قديمة أزلية أبدية لا فناء لها ولا زوال.
  - \* إنَّ صفاته تعالى لا هي عين ذاته ولا غيرها.
- \* إنّه تعالى يعلم الأشياء الموجودة موجودة والمعدومة معدومة، وما سيوجد يعلم إنّه سيوجد.
  - \* إنَّه لا يحتاج علمُه إلى فكر ونظر واستدلال.
  - \* نؤمن بأنَّ الأنبياء عباد الله مطيعون له مكرَّمون عنده.
- الله تعالى أرسلهم مبشرين للمطيعين بالجنة ونعيمها ومنذرين للكافرين بالنار وشدائدها.
  - \* إنَّهم كلهم من البشر.



\* إنَّهم أفضل نوع البشر كلهم.

- \* إنَّه قد فضل اللهُ تعالى بعضهم على بعض.
  - \* إنَّهم محبوبون عند الله تعالى.
  - إنَّهم معصومون عن السفه والغفلة.
- \* إنَّهم معصومون عن المرض الذي يعده الناس عيبًا في العرف كالجنون، والجذام، والبرص، والعمى، والعرج، والتخنث وأمثالها.
- انّهم معصومون عن المعاصي الأربعة قليلها وكثيرها قبل النبوة وبعدما، قبل البلوغ وبعده، وهي: الكفر، والكذب، والخيانة، وخلف الوعد، وعلى هذا انعقد إجماع العلماء.
- الأقوال المعاصى المعاصى المعاصى المعاصى فقيه اختلاف، وأصح الأقوال المعصومون عن المعاصى كلها من الكبائر والصغائر عمدًا أو سهوًا قبل النبوة وبعدها في حال الصحة والمرض، وفي حال الغضب والرضا.
- انّهم معصومون من السهو، والنسيان، والغلط في الأمور التبليغية وقت سماع الوحى ووقت تبليغه.
- إنّهم معصومون عن كتمان شيء مما أمر هم الله تعالى بتبليغه سواء كان من الأمور الإعتقادية أو من الأمور العملية.
- # إنَّهم كلهم مأمونون عن الاحتلام؛ إذا الاحتلام من الشيطان وإنَّهم مأمونون من الشيطان.



به رؤيا الأنبياء وحي وهي حق وصدق.

\* لا ينام حالة النوم قلوبهم بل أعينهم فقط وذكر العلماء إنه لا ينقض بالنوم وضوعهم.

\* الأنبياء كلهم معصومون عن العزل في حال حياتهم وبعد مماتهم بل هم موصوفون بصفة النبوة بعد وفاتهم كما إنهم موصوفون بها حال حياتهم.

\* نبينا محمد صراً الله على الأنبياء كلهم.

# إنّه مرسل إلى الملائكة وأهل الجنة من الحور والغلمان، وإلى الأنبياء السابقين، وإلى أرواح المخلوقين، وإلى الحيوانات كلها أجمعين من أهل السماء والأرض، وإلى الأشجار والأحجار، والسموات والأرضين، والبحار والجبال وغيرها من المخلوقات، ولهذا شهدت الذئب والطبور بنبوته، والضب والأحجار والأشجار برسالته، بخلاف سائر الأنبياء السابقين فإنّهم كانوا مرسلين إلى قومهم وإلى أناس معينين.

# \* خروجُ المهدي رَعَوَالِيَّاعَةُ حَقَّ.

إنَّ شفاعة نبينا \_ صَلَّاتَتُ عَلَيهِ وَسَلَمَ \_ وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام،
 وشفاعة الأولياء والعلماء والصلحاء بعد أنْ يأذن الله تعالى لهم حقَّ.

# \* إنَّ الوسيلة حقٌّ.

\* نؤمن بأن كل أمر من أمور الخير والشر حاصل بتقدير الله تعالى وإراداته ومشيئته، لكنَّ الخير حاصل بأمره ورضائه ومحبته، والشر ليس بأمره ولا رضائه ومحبته؛ فإنَّه تعالى لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى بها، ولا يحب الفساد.



الأعمال الاختيارية للعبد كذلك أيضا حاصلة بتقديره تعالى وأنّ العبد
 كاسب لها ولا قبح في خلق الشر إنّما القبيح عَمَلُه وكسبُه من العبد.

\* إنَّ العبد في كسبه مختار لا مجبور، فلهذا يترتب على فعل العبد ثواتبه وعقائبه.

\* يفترض في الإيمان التصديق بالقلب بكل ما فرض الإيمان به وهو ركن الإيمان بالاتفاق.

\* يفترض الإقرار باللسان بكله ، واختلف في انّه ركن الإيمان أو شرطه ، ولا خلاف في كونه فرضًا إلا في حقّ مَنْ لا يقدر لسانه على النّطق به كالأخرس ونحوه ، وإذا كان التصديق والإقرار كلاهما فرضان فلو لم يصدق الشخص بالقلب وآمن باللسان ققط فإنّه لا يكون مؤمنًا بل يكون منافقًا ، فلو صدّق بقليه فقط ولم يقر بلسانه لا يكون مؤمنا في ظاهر الشرع بل كافرًا فيه بالإجماع .

\* مكان الكعبة أفضل من الأمكنة التي هي على وجه الأرض كلها سوى المكان الذي ضم الأعضاء الشريفة للنبي الكريم صَّ التَّنَّ عَلَيْ الْعَضل من الكعبة، ومن الجنة، بل ومن العرش العظيم.

\* كرامات الأولياء حق.

\* أفضل الصحابة كلهم أبو بكر الصديق، رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى، ثم من بعدهم، رضي الله تعالى عنهم.

\* نؤمن بأن ترتیب الفضل بینهم قطعی؛ لثبوته بالأحادیث المتواترة والإجماع، ومَن قال: إنّه ظنی فقد سهی سهوا ظاهراً؛ لأنّ ما ثبت بالتواتر أو



بالإجماع لا يصح أنْ يقال فيه إنَّه ظني، ومَنْ فضَّل عليًّا على أبي بكر فهو مبتدع.

\* إنّ الأفضل بعد الخلفاء الأربعة أولاد النبي الكريم صِرَّالتَمْتَيْءَوَعَلَّمُ اللّٰ بِن مم من صلبه وأولاد فاطمة الذين هم من صلب عليّ – رضي الله تعالى عنه – كالحسن والحسين وغيرهما، وأنّ الأفضل بعدهم الستة الباقية من العشرة المبشرة وهم: طلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح، رضي الله تعالى عنهم، والأفضل بعد هذه الستة أصحاب بدر، وبعدهم أصحاب العقبة أي: أهل العقبات الثلاث، وبعدهم أصحاب بيعة الشجرة، وبعدهم بقية الصحابة، رضي الله تعالى عنهم،

\* مَنْ أنكر خلافة الشيخين أو أحدهما أو سبّهما أو أحدهما، أو أنكر صحبة أبي يكر، أو قذف سيدتنا عائشة أو فاطمة فهو كافر على القول الصحيح الأصح.

\* نعتقد بفضل أهل بيت النبي صَالَتَهُ عَلَيْهُ وَورد في الأحاديث الشريفة إنّهم أمان الأمنه، وإنّ مثلهم مثل سقينة نوح عليه السلام، مَنْ ركب فيها نجا ومَنْ تخلف عنها فقد غرق.

\* نعتقد أنَّ الأنبياء \_ عليهم الصلاة والسلام \_ أحياء في القبور يصلون ويصومون ويحجون ويلبون، فإنَّ حياتهم حسية كحياتهم في الدنيا إلا إنَّهم مختفون عن أبصارنا لانتقالهم عن عالم الشهادة إلى عالم الغيب كاختفاء الملائكة الكرام الكاتبين وغيرهم والأرواح عن أبصارنا.

\* وقد قدمنا أنَّ رؤية الله تعالى في الدنيا بعين الرأس يقظة وإنْ كانت جائزة عقلاً لكنها لم تقع لأحد من المخلوقين ولو كان نبيًا إلا لسيدنا



محمد صَلَّتَهُ عَتِيهِ عَلَى وأما رؤية الله تعالى في الدنيا في المنام فإنْ كان بغير كيف وصورة ومكان وجهة ومثال فصحيحة واقعة لبعض الصالحين وإلا فليست بصحيحة، ونعتقد أنَّ رؤية الله في الآخرة للمؤمنين بغير كيف وصورة ومكان وجهة ومثال حق، كما تقدم.

- \* حب جميع أهل بيت النبي صَالِتَهُ عَلَيهِ وَسَائَة فرض.
- \* حب جميع أصحاب النبي صَرَّاتَتَنْعَتَيْوَسَلَة فرض.
- \* وقد قدمنا أنَّ وصف الرسالة والنبوة لا يزول عن الرسول والنبِيِّ بموتِه، وقد ذكر في كتب العقائد أنَّ وصف الولاية لا يزول عن الوليِّ بموتِه، وكذا وصف الإيمان لا يزول عن المؤمن بموتِه.
- \* إن النصوص تحمل على ظواهرها ما لم يصرف عنها دليل ظاهر، والعدول عنها إلى معان غير ظاهرة بلا دليل ظاهر كما يدعيها الباطنية الحاد وضلال.
- \* وقد ذكر في كتب العقائد أنَّ في صدقة الأحياء للأموات والدعاء
   لهم، وهبة ثواب الأعمال الصالحة لهم نفعًا عظيما للأموات.
- \* نعتقد أنَّ الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الأربعة أئمة الدين وهداة إلى الشرع مجتهدون طالبون للحق.
- \* إنَّه يفترض على المجتهد استنباط الأحكام من النصوص بالطرق المعروفة في علم الأصول.
  - \* نعتقد إنَّه يحرم على المجتهد تقليد غيره على القول المشهور.
- \* إنَّه يفترض على المقلد اتباع المجتهد سواء كان ذلك المقلد عاميًا أو



عالمًا بطرق صالحة من العلوم.

الإجماع على منع ذلك الخروج . الخروج عن المذاهب الأربعة لقيام الإجماع على منع ذلك الخروج .

انتهى من كتاب فرائض الإسلام لشيخ الإسلام محمد هاشم السندي، وَمَثَاللَةُ (١).

وبعد الاطلاع على هذه النصوص مِنْ كتابه (فرائض الإسلام) لا يعقل أنْ يدعي أحد بالتساوي بين منهج شيخ الإسلام محمد هاشم السِّندي وابن تيمية في الأصول والفروع!

وهذه النصوص مِنْ كتابه (فرائض الإسلام) تعطينا صورة شاملة على مذهبه وعقيدته، وهو المذهب الذي رسمه لنفسه واجتهد في تقرير موضوعاته والذب عنها وهذه دعوة كان - وَمَثَالَثُهُ - لهجا بها في كلامه وكتبه، لأنَّ عقيدة الأشاعرة والماتريدية من العقائد المتفقة للقرآن والسنة والنبوية، والتمسك بهما يغني عن سواهما من المذاهب، فلا تجد قوما يخدمون العقيدة الإسلامية، ويذبون عنها البدع والوضع والشبهات إلا السادة الأشاعرة والماتريدية.

وبعد كل هذا كيف يقال عن شخص حنفي وماتريدي بل زعيم الحنفية والماتريدية في عصره: إنَّه قام برفع راية التوحيد (الوهابي) نظير ما قام به محمد بن عبد الوهاب النجدي في زمنه!!!

كيف لنا أنْ نتخيل ذاك وأمامنا مؤلفات الشيخ محمد هاشم السّندي متوفرة؟!

<sup>(</sup>١) انظر: فرائض الإسلام للشيخ محمد هاشم السّندي (مخطوط) لوحة رقم ١ - ١٤٠ النسخة المحفوظة بمكتبة العلامة الشيخ المفتي أبي الفضل عبد الرحيم سكندري السّندي، حفظه الله، وللكتاب نسخ أخرى متوفرة على الشبكة العنكبوتية.



شخص عاش لنصرة مذهب الحنفية ولنشر عقيدة الماتريدية، وآخر عاش لنصرة مذهب التجسيم ومحاربة المذاهب، فأين المماثلة ؟!

شخص يقول: إنَّه لا يجوز اليوم لأحد الخروج عن المداهب الأربعة لقيام الإجماع على منع ذلك الخروج، وآخر يتكر ذلك، فكيف يكون (شيخ الإسلام محمد هاشم) مثله (ابن عبد الوهاب) في المنهج والفكر ؟!!!

شخص بابع في الطريقة القادرية ولبس خرقة الصوفية من شيخ قادري، وآخر حارب التصوف وأهله وسماهم مشركين وقبوريين! فكيف نسلم أنَّ شيخ الإسلام محمد هاشم السِّندي نظيرٌ لذلك الشخص (محمد بن عبد الوهاب) في بلاد السِّند؟!!!

وقد كتبتُ حول عقيدة ومنهج شيخ الإسلام محمد هاشم السندي يشيء من التفصيل والأمثلة من مؤلفاته في الدراسة التي قمتُ بها لكتاب: بدل القوة في حوادث سني النبوة، فلينظر،

شيخ الإسلام محمد هاشم السِّندي وابن تيمية:

\* موقف علماء أهل السنة من ابن تيمية:

ابن تيمية الذي ظهر في النصف الثاني من القرن السابع كان واحدًا من الذين حملوا لواء التجسيم، ودافع عنه متسترا تحت راية الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ليستجلب قلوب العوام إلى هذا المذهب. تخللت أفكاره في رؤوس كثير من الناس، وغالب هؤلاء سلموا للرجل لا عن دراسة وتمحيص بل بناء منهم على إحسان الظن بالمسلمين.

وقال عنه الإمام السبكي في السيف الصقيل(١): ثم جاء في أواخر المائة

<sup>(</sup>١) السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل للسبكي: ص ٢٣ - ٢٤. بتقديم الشيخ زاهد=



السابعة رجل له فضل ذكاء واطلاع، ولم يجد شيخًا يهديه،.. فقال بقيام الحوادث بذات الرب سبحانه وتعالى، وأنَّ الله سبحانه ما زال فاعلا، وأنَّ الله سبحانه ما زال فاعلا، وأنَّ التسلسل ليس بمحال فيما مضى، وشق العصا، وشوَّش عقائد المسلمين، وأغرى بينهم، ولم يقتصر ضرره على العقائد في علم الكلام حتى تعدى وقال: إنَّ السفر لزيارة النبي صَالَاتُهُ عَلَيْهِ مَعْصَية، وقال: إنَّ الطلاق الثلاث لا يقع، واتفق العلماء على حبسه الحبس الطويل، فحبسه السلطان ومنعه من الكتابة في الحبس، ومات بالحبس،

### \* شيخ الإسلام محمد هاشم السندي وابن تيمية:

ينسب كتاب (الحجة القوية في الرد على من قدح في الحافظ ابن تيمية) الى شيخ الإسلام محمد هاشم السندي، وقد طبع مؤخرا في السعودية بتحقيق الدكتور عبد القيوم الديوبندي السندي، وحاول المحقق أن يوهم العوام بأن شيخ الإسلام محمد هاشم السندي مناصر لابن تيمية في عقيدته ومنهجه، وحاول أن يتخذ الشيخ محمد هاشم السندي رمزاً من رموز الوهابية في البلاد السندي؟

فأحبيتُ أن أبين حقيقة هذا الكتاب، وتوضيح ما سطره شيخ الإسلام محمد هاشم السُّندي في شأن ابن تيمية.

ومَنْ يطلع على (الحجة القوية في الرد على من قدح في الحافظ ابن تيمية) يجد أنَّ شيخ الإسلام محمد هاشم السندي ركَّز فيه على ردَّ المعتقدات الخاطئة الموافقة للروافض والإمامية عند الشيخ محمد معين التتوي السَّندي،

الكوثري، طبعة المكتبة الأزهرية للتراث. وانظر للتفصيل عن عقائد ابن تيمية: الكاشف الصغير عن عقائد ابن تيمية للأستاذ سعيد فودة.



وكان هدفه الأساسي من هذه الرسالة بيان ضلالات الرافضة ، وأنَّ مما ذهب إليه ابن تيمية في كتابه: منهاج السُّنة ، في الرد على الروافض والإمامية ، صحيحٌ في أصله وموافق لأهل السنة والجماعة ، ولم يكن يهمه في هذا الثناء تبرئة ابن تيمية من التجسيم ومما خالف إجماع أهل السنة والجماعة .

ومثاله مدح التقي السبكي على منهاج السُّنة النبوية بقوله (١): رأيتُه (أي ابن تيمية) قد أجاد في الرد عليه. أي على ابن المطهر. ولا يتوهم منه أحدُّ أنَّ التقيَّ السبكي وافق ابن تيمية موافقة تامة!!!

ويستحيل أنْ يكون شيخ الإسلام محمد هاشم السّندي ـ لما هو معروف من عقيدته الماتريدية كما سبق ـ موافقًا لابن تيمية في مذهبه التجسيمي.

ومدح شيخ الإسلام محمد هاشم السندي على ابن تيمية لا يخرج عن النقاط التالية:

١ - إنّه لم يكن يعرف حقيقة قول ابن تيمية ، ولم يتضح له حقيقة معتقده التجسيمي ومخالفته لأهل السنة والجماعة . وهذا لا يقل من شأن شيخ الإسلام السّندي ؛ لأنّ الكمال والإحاطة لله وحده سبحانه وتعالى .

٢ - إنه ظن أنَّ ابن تيمية دام على توبته بعدما استتيب، فدام على الثناء.

ويجب التنبيه على أن هناك فرق كبير بين عدم التكفير وبين الموافقة على الاعتقاد الذي يقول به ابن تيمية ، فشيخ الإسلام محمد هاشم السندي قد لا يكفر ابن تيمية حيث ما وصل إليه علمه ، ولكن لا يعني ذلك أنّه يوافقه على اعتقاده .

 <sup>(</sup>١) نقله ابن حجر في الدرر الكامنة: ٢/١٨٨، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد،
 الهند. ط: الثانية.



وهناك أمر آخر أيضا: أنَّ الملاحظ في الكتاب يجد أنَّ المدح على ابن تيمية فيه مجرد مدح عام وشهادة بالعلم والحرص على الدِّين ونحو ذلك، ولم أر في الكتاب مدح المؤلف في أصل المسألة وهي كون ابن تيمية مجسمًا أو ما يستلزمه مِنْ مسائل كثيرة، بل اعتمد في مدحِه على معلومات عامة وحسب أو إقرار بسعة علمه مما لا يستلزم الشهادة له بالبراءة من التجسيم، كما لا يخفى على عاقل.

### ﴿ ثانيًا: مذهبه الفقهي:

لا يساور أحداً الشكُّ في أنَّ الشيخ محمد هاشم السندي كان حنفي المذهب، بل إنه زعيم الحنفية في عصره، وذلك ثابت بإجماع من تَرْجَم له، ومؤلفاته تشهد بذلك.

### ثالثًا: شيخ الإسلام محمد هاشم السندي والتصوف:

اعلم: أنَّه قد اختلفتْ عباراتُ القوم في تفسير التصوف وتعريفه، وكلها راجعة إلى معنى: تهذيب الأخلاق وتصفية الباطن، والاتصاف بصفات الكمال، والتخلق بأخلاق الله المتعال، والاستقامة على طريق الحق، وأداء الحقوق، وتجريد القلب لله، واحتقار ما سواه، والفناء عن صفات البشرية، وتحصيل اليقين في أمر الدين، وترك الدنيا، والقرار من الفضول، واختيار الخمول، وملازمة التقوى، ومحبة المولى.

وأما الصوفية فهم السالكون لطريق الله تعالى، خاصة وأنَّ سيرتهم أحسن

 <sup>(</sup>١) تحصيل التعرف في معرفة الفقه والتصوف للشيخ المحدث الفقيه عبد الحق الدهلوي
 الهندي (مخطوط) لوحة رقم ١ - ٢ - والكتاب تحت الطبع بتحقيق العبد الفقير .



السِّير، وطريقهم أصوب الطرق، وأخلاقهم أزكى الأخلاق، لو جمع عقل العقلاء، وحكم الحكماء، وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ليغيّروا شيئًا من سِيَرهم وأخلاقهم، وبدلوه بما هو خيرٌ منه لم يجدوا إليه سبيلا(١).

لهذا السبب رأى العلامة محمد هاشم السندي أنَّ التصوف علم حق، والصوفي رجل علم وعمل، فتوجه لأخذ البيعة ولبس الخِرْقة الصوفية من الشيخ الإمام المحدث السيد سعد الله بن غلام محمد الحسيني السَّلُوني (ت ١١٣٨هـ/١٧٢٥م)، سنة ١١٣٦هـ /١٧٢٢م، ومكث عنده لتزكية النفس إلى شهر صفر المظفر سنة ١١٣٧هـ /١٧٢٤م، ورجع إلى (تتة) بعدما لبس منه الخرقة الصوفية على الطريقة القادرية.

وكان الشيخ محمد هاشم السندي من كبار الصوفية والمسلكين والمرشدين، فقد أخذ عنه كثير من الأعلام مثل الشيخ الإمام الشاه فقير الله العلوي الشكارفوري السندي النقشبندي وغيره.

وكان على طريقة أهل السنة في التصوف ملتزمًا بعلم التوحيد والفقه، فلم يكن يخالف في أصول التصوف القواعد التي جرى عليها أهل السنة، بل كان يفرع التصوف ويبينه على أصول التوحيد والأحكام الفقهية المعتمدة، ولا يجعل للتصوف عقيدة خاصة تخالف ما يتم تقريره في علم التوحيد، ولم يكن يزعم لهم فقهًا خاصًا مخالفًا للفقه المعتمد عند أهل السنة والجماعة.

ويتجلى تمسكه بالجانب الروحي وحبه للأولياء الصالحين في النقاط التالية:

\* أخذه الطريقة القادرية والطرق الصوفية الأخرى من شيخه السيد

<sup>(</sup>١) المنقذ من الضلال للإمام الغزالي: ١٧٧/١. دار الكتب الحديثة، مصر، ط: الأولى.



المحدث سعد الله السَّلُوني،

\* إجازته في الطرق الصوفية من شيخه العلامة المفتي عبد القادر الصديقي المكي.

إجازة الطريقة القادرية والطرق الصوفية الأخرى من الشيخ سعد الله السلوني:

قد ذكر الشيخ محمد هاشم السِّندي في رسالته (ذيل نظم الجواهر):

أنّه لما أجازني شيخي وسيدي وثقتي وسَندِي السيد الشريف محمد سعد الله ابن السيد غلام محمد ـ قدس الله تعالى روحه، وأفاض علينا من فتوحه \_، بجميع مروياته وما يجوز له وعنه روايته من علم الحديث وغيره، وطرق المشايخ الصوفية.

وقد كان جمع مِنْ قبل رسالةً فيما اتصل إليه من جميع أسانيد الطرائق الصفية الصوفية، وأخرى في أسانيد كتب الحديث، فأردتُ أنْ أذكر سَنَدِي من طريقه في جميع ذلك ملخصًا لما هنالك في فصلين، فأقول وبالله أستعين:

الفصل الأول: في بيان ما ذكره من أسانيد طرائق المشايخ الصوفية ، قدس الله تعالى أسراهم ، وأفاض علينا أنوارهم .

فائدة: قد ذكر الشيخ - قدس سره - في أوائل رسالته: أنّه قد أخذ الطرائق المشار إليها فيما بعد كلها - ما سوى الطريقة البخارية -، عن شيخه القطب الكامل، مظهر النور الشاه عبد الشكور عن الشاه مسعود الإسفرائيني، والشاه مسعود الإسفرائيني أخذ عن مشايخ كثيرين منهم: الشيخ نظام الدهلوي، والشيخ جلال الدين البخاري، والشيخ عبد الله الشطاري، والشيخ أبو العباس المرسي،

->@{

والسيد على الهمداني، وخواجه بهاء الدين محمد نقشبند إلخ.

فائدة: قد ذكر الشيخ: أنَّه قد حصل لنا الإتصال بالطرائق الأربعة عشر المشهورة في بلاد الهند بأربع عشر خانواده، وبغيرهم من الطرائق... إلخ(١).

هكذا ذكر الشيخ محمد هاشم السندي أسانيده في الطرق الصوفية من طريق شيخه السيد سعد الله السلوني بالتفصيل في (ذيل نظم الجواهر).

### \* إجازات الطرق الصوفية من الشيخ المفتى عبد القادر المكى:

قد خص الشيخ محمد هاشم السندي (البابَ الرابع) في ثَبَيه: إتحاف الأكابر بمرويات الشيخ عبد القادر، لإجازاته في الطرق الصوفية، وهذا الباب وإنْ كان خاصًا بأسانيد الطرق الصوفية، ولكنَّ الشيخ أثناء ذِكْر الأسانيد، تطرق إلى الفوائد المتعلقة بالتصوف، والرد على بعض الشبه الواردة على أسانيد السادة الصوفية، رضي الله عنهم.

قال الشيخ محمد هاشم السِّندي في ثبته إتحاف الأكابر بمرويات الشيخ عبد القادر:

الباب الرابع: فيما وقع لي من أخذ الإجازة بطرائق المشايخ الصوفية، نفعنا الله ببركاتهم، وأفاض علينا من فتوحاتهم.

تنبيه حسن: قال الشيخ العارف بالله أبو إسحاق إبراهيم: إنَّ الطرق إلى الله تعالى كثيرة كالشاذلية والسهروردية والقادرية إلى غير ذلك، حتى قال بعضهم: إنها بعدد أنفاس الخلائق، وهي وإنْ تشعبت فهي واحدة في الحقيقة؛

 <sup>(</sup>۱) انظر للتفصيل: إتحاف الاكابر بمرويات الشيخ عبد القادر (مخطوط) لوحة رقم ٣٩٩ ــ
 ٣٩٦.



إذ مطلوب الكل واحد. انتهى.

وهذا أمر لا يشك فيه الإنسان بل لا يختلف فيه اثنان، ومع ذلك فالأخذ عن الطرق الكثيرة حسنٌ بلا ريب لما فيه من التعلق بأذيال الأخيار والتوسل بجناب الأبرار.

تنبيه حسن أيضا: مما ينبغي أنْ يعلم أنّه قد أجازني شيخي وسيدي وسندي وسندي ومعتمدي الشيخ عبد القادر المذكور المحدث عنه في هذه السطور، بجميع ما أجيز له من طرائق المشايخ الصوفية \_ قدس الله تعالى أسرارهم \_ منها ما هو مذكور في هذه الرسالة، ومنها ما لم يذكر فيها اختصارًا.

وبايعني بيده الشريفة وألبسني الخرقة الفقرية الفخرية بيده المباركة... وقال لي: ألبستُكها عامة بجميع الطرائق المتصلة بلبس الخرقة كالطريقة القادرية والسهروردية والقشيرية والكبروية والرفاعية والنقشبندية والشاذلية والمدنية والأحمدية والأويسية والخضرية وغيرها؛ لأني لبستُها من مشايخي كذلك بوصف العموم والإطلاق.

وقال: إنَّ إلباس الخرقة ليس إلا لمزيد الارتباط بين الشيخ والمريد، وزيادة التحكيم في أمر الطريق، فأفضل الذكر وهو: لا إله إلا الله، على النهج المعروف عند الشيوخ، وذلك بإرادة الرأس إلى جانب اليمين عند قول: لا إله، ثم إلى اليسار ومشيرا بخفض الرأس ورفع الصوت عند قوله: إلا الله، مع إدمان النظر في ذلك كله إلى تحت الثدي الأيسر من الصدر الذي هو محل القلب.

وقد كان جميع ما ذكرتُه من الإجازة والمبايعة والإلباس والتلقين والوصية فيما بين المغرب والعشاء من ليلة القدر السابعة والعشرين من شهر رمضان المبارك سنة ألف ومائة وست وثلاثين في البلد الأمين مكة المعظمة \_ زادها



الله تعالى شرفا وفضلا \_ تجاه بيت الله الحرام، خلف مقام الخليل \_ عليه السلام \_ بغرب بئر زمزم الكريم.

فجاء بحمد الله تعالى جامعًا بين شرف الزمان والمكان من وجوه متعددة لا تخفى.

ثم قال لي الشيخ ـ سلمه الله تعالى ـ: وقد أجزتُك بأنْ تجيز بجميع ما أجزتُك به ، وأنْ تلبس الخرقة وتلقن الذّكر كما لقنتُك إياه لكل مَنْ رأيته لذلك ، بحق الإجازة الحاصلة لي بذلك عن مشايخي ، رحمهم الله تعالى وقدس أسرارهم (١).

وقد ذكر الشيخُ محمد هاشم السّندي أسانيده إلى الطرق الصوفية التالية بالتفصيل:

- \* الطريقة القادرية.
- # الطريقة القُشيرية .
- \* الطريقة السهروردية.
  - # الطريقة الكبروية.
  - \* الطريقة الفردوسية.
    - \* الطريقة الرفاعية.
- \* الطريقة الطيفورية البسطامية.
  - \* الطريقة الجشتية ،

<sup>(</sup>١) انظر للتفصيل: إتحاف الاكابر بمرويات الشيخ عبد القادر (مخطوط) لوحة رقم: ٢٦٤ - ٢٠٥





- \* الطريقة النقشبندية.
- الطريقة الطيفورية الشامية.
  - \* الطريقة الهمدانية.
    - الطريقة البهائية،
  - الطريقة الشاذلية .
- الطريقة الوفائية الشاذلية.
  - الطريقة المدينية .
  - # الطريقة الأحمدية .
  - الطريقة الخواطرية.
    - الطريقة الحاتمية .
    - الطريقة الغزالية -
    - الطريقة الجنيدية .
  - \* الطريقة الأويسية.
  - الطريقة الخضرية .
- م الطريقة المحمدية ، المنسوبة إلى سيدنا النبي صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَالًا ·

ولا يعزب عن الباحث المدقق ملاحظة أهمية جوانب أخرى في ذلك الكتاب المفيد، والفوائد التي نبه عليها الشيخ بقوله: تنبيه حسن، في الباب الرابع من ذلك الكتاب، نقلت لنا معلومات مهمة تتعلق بالتصوف وأسانيد الطرق الصوفية، ومنها: ما ذكره الشيخ محمد هاشم السندي الاعتراضات



الواردة على سماع الحسن البصري من سيدنا عليّ \_ كرم الله وجهه الكريم \_، وقد أحسن وأجاد، وأثبت لبس الخرقة الصوفية لسيدنا الحسن البصري من سيدنا عليّ، رضي الله تعالى عنه،

\*\* \*\*





# المنتخف السِّتابع

# مكانته العلمية وأقوال العلماء في فضله

أجمع العلماء على مكانة الشيخ محمد هاشم السِّندي العلمية والثقافية ، وتباروا في مدحه، والثناء عليه.

\* قال مؤرخ السند مير على شير قانع التتوي(1): كان المخدوم محمد هاشم بن عبد الغفور السِّندي من أشهر العلماء في عصره، وفاق أكثرهم في السمادة والنسق، وكان رئيس العلماء في عصره، وتشرف في زمنه بالإسلام مثات من الذَّمين.

\* مدحه الشيخ المحدث محمد حياة السِّندي المدنى (ت ١١٦٣ هـ /١٧٤٩) يقوله: «العلامة، ملجأ الورى للقتوى، المتحلي بالورع والتقوى الشيخ محمد هاشم السِّندي الحنفي "(٢).

\* وقال حفيده العلامة الشيخ محمد إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف التتوي السُّندي: «وقد كان حائزاً للصحاح الست والمسنَّدات وكتب الأطراف والطبقات وعلوم معرفة الرجال، وله تصانيف عظيمة مشهورة في تلك العلوم، منها أطراف البخاري»(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة بذل القوة: ٣٤ \_ ٣٥ بتصرف،

<sup>(</sup>٢) انظر: لوجة رقم ٢/ ب ضمن مجموعة رسائل حكم الدخان: المخطوط الموجود بالمكتبة المحمودية بالمدينة المنورة برقم: ٢٦٨٢.

<sup>(</sup>٣) مخطوط القسطاس المستقيم: ص ٢٨، بذل القوة ص ٣٥٠.



\* قال العلامة الفقيه الأصولي الشيخ عبد الواحد بن عبد الرحمن السِّندي السيوستاني (ت١٢٢٤هـ/١٨٠٩م) في رسالته «البراهين الغر في منع بيع الحر»: «وقد حرر في ذلك العلامة الفهامة سيِّدُ السِّنْدِ ، الفاضل التتوي تغمده الله بغفرانه وأسكنه يحبوحة جنانه»(١).

وقال مثل ذلك كثيرون غير هؤلاء، ولا زال إلى يومنا هذا تعتبر شخصيته فيصلًا في المسائل الدينية بالديار السِّندية.

وقول الشيخ محمد هاشم السِّندي له وجاهة وقبول تام لدى جميع العلماء، وهذا إنْ دل على شيء فإنما يدل على علو كعبه في جميع العلوم الإسلامية.

<sup>(</sup>١) مقدمة بذل القوة: ص ٣٥.





# رحلاته العلمية

حينما ننظر في حياة الشيخ محمد هاشم السِّندي، نرى أنه كان له ثلاث رحلات علمية:

## الأولى:

كانت من بلده «بتورة» إلى مدينة العلماء والأعيان «تتّة» لطلب العلم.

### الثانية:

كانت من «تتة» إلى الحجاز . وهذه الرحلة لها أهمية وأثر على حياة الشيخ محمد هاشم ، حيث التقى في هذه الرحلة مع علماء مكة والمدينة واستفاد منهم .

وكانت استفادته في تلك الرحلة من أعيان المحدثين آنذاك أمثال: الشيخ المحدث المفتي عبد القادر المكي الحنفي، والمحدث محمد بن عبد الله المغربي الفاسي، والشيخ أبي طاهر الكوراني وغيرهم من العلماء الأجلاء، وآتت هذه الرحلة ثمارها العلمية، حيث ألف الشيخ ثبته الشهير: «إتحاف الأكابر بمرويات الشيخ عبد القادر».

وكان خروج الشيخ من تتّة لأداء الحج سنة ١١٣٥ هـ /١٧٣٣م، ووروده في المدينة المنورة يوم ١٢ رجب المرجب سنة ١١٣٦ هـ/١٧٢٤م(١).

<sup>(</sup>۱) انظر: مجلة الوحيد سنده آزاد نمبر ص ٣٣٠ مخدوم محمد هاشم، حياته وخدماته العلمية ص ١٩٠ - ٩٨ -



### ﴿ الثالثة:

كانت من «تتة» إلى مدينة «سورت» بالهند. وهذه الرحلة \_ أيضًا \_ كانت لطلب العلم وتزكية النفس، حيث جاء ليأخذ الطريقة القادرية والإجازة في الحديث عن المحدث الإمام السيد سعد الله السَّلُوني (ت ١١٣٨هـ/١٧٢٥م).

ولم نعرف تحديدًا تاريخ قدومه بمدينة «سورت» ولكنه رجع إلى «تتّة» منها سنة ١١٣٧ هـ/١٧٢٤م، بعدما لبس الخرقة الصوفية من الشيخ سعد الله القادري (١).

وهناك رحلات أخرى، ولكنها كانت للدعوة والإرشاد في ربوع بلاد السّند، واستمرت إلى وفاته.

\*\* \*\*

<sup>(</sup>١) مخدوم محمد هاشم حياته وخدمات العلمية: ص ١٠١.

# المنجخة التالية

# وفاته

عاش الإمام المحدث الفقيه الشيخ محمد هاشم السندي التتوي رَحَمُهُ الله سبعين سنة ، ملازمًا للجمع والتصنيف والتأليف والتدريس ، إلى أن توفي يوم الخميس السادس من رجب سنة ١١٧٤ هـ/١٧٦١م ، ودفن بمقابر مُكّلي تقة (١) . وأجمعت المصادر على تاريخ وفاته ، ورثاه العلماء والشعراء في زمنه .

米米 米米 米米

<sup>(</sup>۱) مناقب مخدوم محمد هاشم، للشيخ عبد اللطيف بن محمد هاشم السندي، (خ) ص ۱ - ٤٠ نقلا عن القادري: ص ١٥٣. نزهة الخواطر: ٨٤٢/٦ - ٨٤٣٠

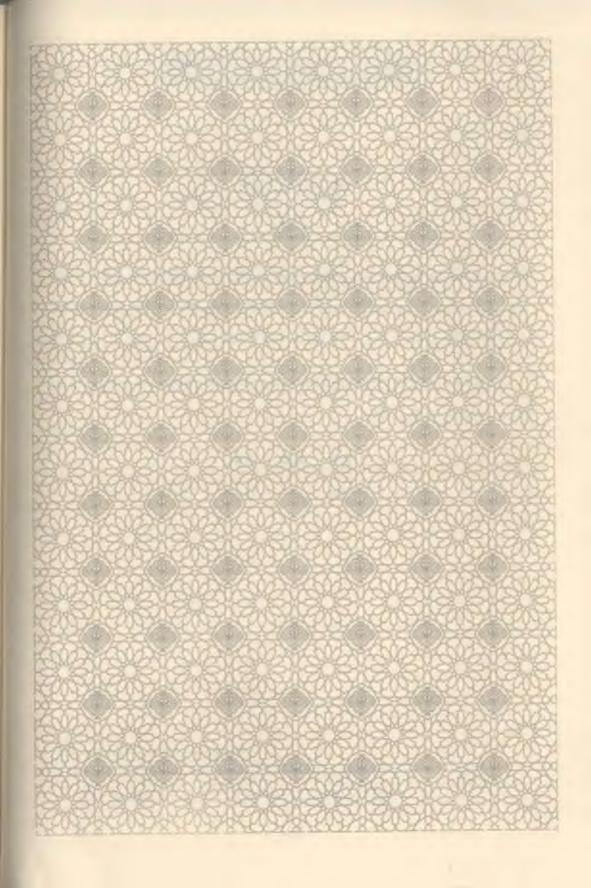

# ر في السيف الجلي . مولف في كتابه . مولف في عذا الموضوع . كولفات الأخرى للمؤلف في عذا الموضوع .

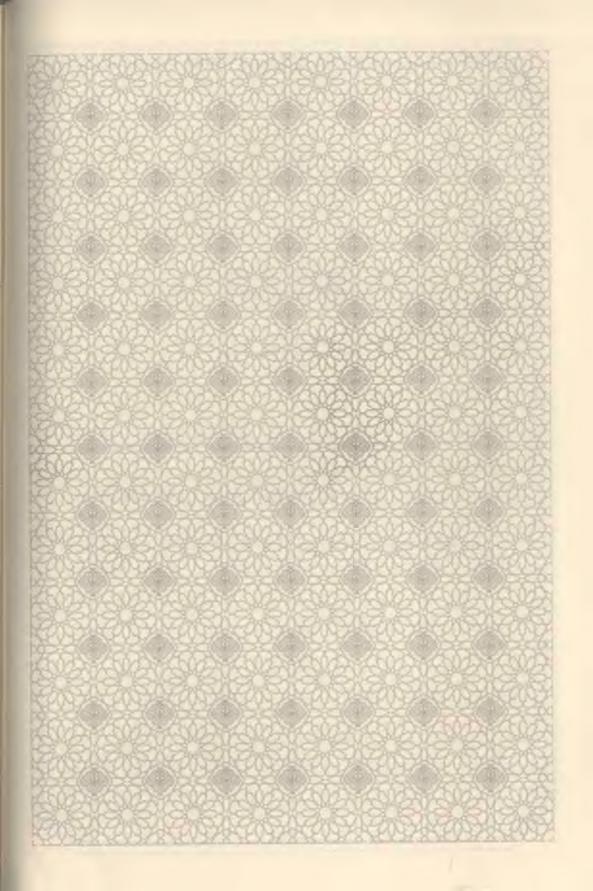





# المُنِيَّثُ المَهُوَّلُ منهج المؤلف في السيف الجلي

انتهج المؤلف نهجًا واضحا في رسم الكتاب وترتيبه، ولم يخرج عن هذا الترتيب من أوّلِ الكتاب إلى آخره، إلا أنّه زاد الفصل الرابع والخاتمة بعد الانتهاء من الفصول الثلاثة، ولم يصرح بهذين في مقدمة الكتاب. والمنصوص في مقدمته أنه رتّب الكتاب على فصول ثلاثة.

ويتلخص منهجه في الكتاب \_ كما بينه هو بنفسه، ومن خلال معايشتي للكتاب \_ في النقاط التالية:

استطاع المؤلف في تقديم مادة الكتاب أن يقدمها بترتيب سهل وبأسلوب متسلسل، فقسم الكتاب إلى فصول أربعة:

\_ الفصل الأول في حُكم مَنْ سبِّ النبيِّ، صَالَتَعَلَيْهِ وَسَدَّ .

وقسّم هذا الفصل إلى أربعة أقسام:

القسم الأول في الرَّجُلِ المسلمِ السَّابِّ، والقسم الثاني في حكم الرَّجل الكافر السَّابِّ، والقسم الثالث في حكم المرأة المسلمة السابّة والقسم الرابع في حكم المرأة الكافرة السَّابَة .

- والفصل الثاني فيما يكون سبًا من المسلمين والكفار وما لا يكون. وفيه قسمان: القسم الأول: فيما يكون سبًا من المسلمين، والقسم الثاني:

فيما يكون سبًّا من الكفّار.

- والفصل الثالث في ذكر فوائد عديدة متعلقة بالمقام.
- والفصل الرابع في حكم من سبَّ سائرَ الأنبياء، أو الملائكة، أو الصحابة، أو أزواجَ النبيِّ عَلَيْسَاتُهُ أو أولادَه.
- \_ وختم الرسالة بذكر الشروط التي كتبها «عمرٌ بنُ الخطاب» \_ رضي الله تعالى عنه \_ لأهل الذِّمة.
- \* وقد عرض المؤلف \_ رَحَمَانَاتَهُ \_ مادّتَه العلميّةَ وفْق منهج يتسمُ بالموضوعية والدِّقةِ والأمانةِ في النقل، حيث أشار في النقل إلى المصدر المنقول عنه في معظم الأحيان.
- \* أما أسلوبه في النقل عن المصادر والتعامل معها فإنه يذكر اسم الكتاب ومؤلفه دون ذكر فصل أو باب من ذلك الكتاب.
- \* المصادر التي انتقى منها المعلومة لم يعتمد المؤلف فيها على النقل النصي أو الحرفي، بل إنه ينقل فحوى العبارة حسب ما تستدعيه الحال،
- شهجه في ذكر الأحاديث يتسم باعتماده على الأحاديث الصحيحة دون غيرها.

وبعد هذا العرض لمنهج المؤلف يظهر لنا أنه عالم متمكن، واسع الأفق، دقيق التفكير، أوتي حظًا وفيرًا من العلم.

米米 米米 米米





# اللَّخِيَّتُ الْثَابِيْ مصادر المؤلف في كتابه (۱)

أسرد هنا أسماء المصادر التي نص عليها المؤلف في كتابه، وأما ما لم ينص عليها أو عبر أخذه منها بقوله: (هكذا في كتب الفقه والحديث)، فهذا النوع من المصادر كثير لا تحصى، فالمصادر الأساسية كالتالي:

١ \_ السّيف المسلول على مَنْ سبَّ الرّسول لتقيّ الدّين السُّبكي .

٢ \_ شرح الطّحاويِّ للجصاص.

٣ \_ النتف في الفتاوى للسُّغدي.

٤ \_ الفتاوى البزازيّة.

٥ \_ درر الحكام في شرح غرر الأحكام لمنلا خسرو.

٦ \_ فتح القدير لابن الهمام.

٧ \_ البحر الرائق لابن نُجيم.

٨ \_ الجوهرة النيرة الأبي بكر الحدادي.

٩ \_ ذخيرة العقبي لأخي جلبي.

١٠ \_ الأشباه والنظائر لابن تُجيم.

١١ \_ الفتاوي التّاتارخانية.

<sup>(</sup>١) ذكرتُ هذه المصادر حسب ترتيب وروده في النص.





١٢ \_ الشفا بتعريف حقوق المصطفى، صَالِبَتُ عَلَيْهِ صَالَ اللهُ عَلَيْهِ صَالَةً عَلَيْهِ وَسَلَّةً

١٣ - رمز الحقائق في شرح كنز الدقائق للعيني.

١٤ - شرح الأربعين لابن كمال باشا.

١٥ \_ صحيح البخاري.

١٦ - المتواري على أبواب البخاري لابن المنيِّر.

١٧ \_ فتح الباري لابن حجر العسقلاني.

١٨ \_ حسب المفتين لأبي المعالى البخاري.

١٩ \_ الذخيرة البرهانية لابن مازة.

٢٠ ـ الأجناس في الفروع للناطفي.

٣١ \_ النهر الفائق لسراج الدين ابن نُجيم.

٢٢ \_ خزانة الأكمل في الفروع لأبي يعقوب يوسف بن علي.

٢٣ ـ الفتاوي الخيرية لنفع البرية للرملي.

٢٤ \_ الكفاية شرح الهداية لجلال الدين الخوارزمي.

٣٥ ـ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري.

٢٦ \_ مدارك التنزيل للنسفى .

٧٧ \_ فتح المبين حاشية المسكين للحاتمي.

٢٨ \_ كشف الرمز عن خبايا الكنز للحموي.

٢٩ \_ المحيط البرهاني لابن مازه .





٣٠ \_ المواهب اللدنية للقسطلاني.

٣١ \_ شرح المواهب اللدنية للزرقاني.

٣٢ \_ الطبقات الكبرى لابن سعد.

٣٣ \_ الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر.

٣٤ \_ كتاب المغازي للواقدي.

٣٥ \_ سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للصالحي.

٣٦ \_ السنن لأبي داؤد،

٣٧ \_ السنن للنسائي.

٣٨ \_ السيرة الكازرونية .

٣٩ \_ الإصابة في معرفة الصحابة لأبن حجر العسقلاني.

٥٤ ـ الهداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام لإبراهيم
 بن محمد بن أبي بكر الإخنائي.

٤١ \_ نتائج النظر في حواشي الدرر للشيخ نوح بن مصطفى.

٤٢ \_ ذخيرة الناظر في الأشباه والنظائر للطوري.

٤٣ \_ الزاهي الشعباني (١) .

٤٤ \_ الحاوي القدسي للغزنوي.

20 \_ معين المفتي على جواب المستفتي للغزي.

٤٦ \_ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي.

<sup>(</sup>١) هذا ما ذكره الأخ المحقق عبد الله السندي في النص المحقق لهذا الكتاب. وأما الموجود في المخطوط، فهو: الألزام، والأمر يحتاج إلى مزيد من التحقيق.







٤٧ ـ شرح الرسالة للجزولي.

٤٨ \_ كنز العمال للمتقي الهندي.

٤٩ \_ الفتاوي الشلبيّة لابن الشلبي.

\*\* \*\* \*\*

# اللَّخِيَّثُ التَّالِيّثُ المؤلفات الأخرى للمؤلف في هذا الموضوع

صنّف الإمامُ الشيخ محمد هاشم السّنديُّ في هذه المسألة رسالتان غير هذا الكتاب:

الأولى: نصرة النبي الكريم صَالَةَ الله بقتل الساب اللئيم. وسماها أيضا به السيوف القاهرة على ساب الخمسة الطاهرة.

عالج المؤلف في هذه الرسالة مسألة ما إذا قال أحد: بنجتن بِيْك بدل البنجتن باك»، فما حكمه؟ هل يُعد هذا القول سبًّا وشتمًا في حقهم؟ فأفتى المؤلف بقتل قائله لاشتمال هذه العبارة على سيد المرسلين صَرَّاتَهُ عَيْنَهُ وَسَلَّة، فالشاتم في حقه يضرب عنقه، وبين المؤلف = رَحَمُ اللَّهُ ـ أنه وافق في هذه المسألة جميع علماء السند إلا مَن شدَّ عنهم.

وسبب ذلك أن كلمة «بنجتن» معناها بالعربية: «النفوس الخمسة»، ومعنى كلمة «باك»: الطاهرة، فيطلق هذه الكلمة بمجموعها في عُرف أهل السّند على النبيِّ صَّالَتُلَاعَلِيهِوَسَلَة وسيدنا على والسيدة فاطمة والحسنين \_ رضوان الله عليهم أجمعين \_، ولكن لو أنّ أحدًا غيَّر هذه وقال: «بِيْك» بدل «باك»، فما حكمه؟ ولأنّ كلمة «بيك» تطلق في عُرف أهل السّند على السبّ والشَّتْم،

بداية هذه الرسالة:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده، وعلى آله وصحبه ومن نحا نحوه.

فيقول العبد المفتقر إلى رحمة الغني محمد هاشم بن عبد الغفور بن عبد الرحمن السندي التتوي . . . :

قد ورد علينا سؤال أن رجلا من أهل السّند سبَّ «الخمسة الطاهرة» صلاة الله على نبينا وعلى باقيهم الأربعة...

... وهو (بيك) في عُرف أهل بلاد السِّند في غاية الفحش والقبح.

فأجيب عن السؤال بأنّ الساب المذكور يقتل بلا توقف ولا تقبل توبته على ظاهر الرواية الذي هو القول الصحيح المعتمد.

لأن في عرف أهل السّند لفظ (بنجتن) لا يستعمل عُرفا إلا في ذوات الخمسة الطاهرة المشار إليها، فدخل فيهم النبيّ صَالَةَتُنكَيْءَوَسَلَةً.

فوافقني على ذلك من أهل العصر جماعة كثيرة ، وخالفني فيها شرذمة قليلة .

وتوقف فيها الفاضل ... مثيدنه النصرفوري، فلم يحكم بقتله ولا بعدمه . فأجبته في هذه الرسالة عن توقفه وقد شرعت فيها رابع صفر المظفر من سنة ثمان وستين وألف ومائة من الهجرة، وسميتها: نصرة النبي الكريم صَالَّاتَاعَيْسَتُهُ بعتل السابِّ الليم وسميتُها أيضا به السيوف القاهرة على سابِّ الخمسة الطاهرة ... إلخ .

وقد طالعتُ هذه الرسالة ، فوجدتها حاويا للمسائل الأصولية .

وهي تدل على سعة علمه في الأصول، وتشتمل على نكات أصولية رائعة.

ناقش فيها المؤلف - رَحَهُ أَللَهُ - القضية الأصولية الشهيرة، وهي: مدى حجية العرف الخاص في الحكم.

كما يظهر من الرسالة أن العلامة الأصولي الفقيه المخدوم مَتَيْدِنُوْ النَصَرْفُورِي السِّندي (ت ١١٨١هـ /١٧٦٧م) \_ لعله \_ توقف عن قتل قائل هذه

الكلمة وعدمه باعتبار أن قوله ليس بسبّ في العرف العام. وأجاب عنه المؤلف لهذه الرسالة إجابة تقر العين وتشفي الغليل.

ومنها نسخة فريدة بمكتبة العلامة المفتي عبد الرحيم السكندري السندي، حفظه الله وقد وقفت على هذه النسخة في أثناء بحثي في إحدى المجاميع بمكتبة سماحة الشيخ الوالد، حفظه الله، وعدد أوراقها ١٢ ورقة .

\*\* والثانية: رسالةٌ في أنّ سابٌ النّبيِّ إنْ أسلم، لايسقط عنه القتل ولوكان كافراً أصليًا.

موضوع الرسالة ظاهر من عنوانها، وقد عدها الشيخ محمد هاشم السندي رسالة مستقلة في آخر كتابه (إتحاف الأكابر) عند ذكر مؤلفاته، ولكن الأوراق الموجودة في مكتبات بلاد السند لاتبدأ كرسالة مستقلة، وأيضًا يوجد هذا البحث صمن نسخة من كتاب: بياض هاشمي، في احدى المكتبات بالسند، وأرى أن المتوفر أمامنا اليوم هي ليست رسالة كاملة، بل ينقص منها قليل أو كثير، والله أعلم (۱).

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.

كَ كتبه أَبِي البَرَكَاتِ حَقَّ النَّبِي المَرْكَاتِ حَقَّ النَّبِي المَرْكَاتِ حَقَّ النَّبِي المُرْبِقِ الشريف نزيل الأزهر الشريف بجوار ضريح الإمام أبي البركات أحمد الدردير، وَمَمْهُ اللهُ الدراسة، القاهرة، مصر المحروسة الدراسة، القاهرة، مصر المحروسة ٢ ربيع الثاني من سنة ١٤٣٥ هـ.

<sup>(</sup>۱) هذه المقدمة جزء من دراسة لرسالتي الماجستير . وقد حققتُ الكتاب النافع للشيخ محمد هاشم السندي «بذل القوة في حوادث سني النبوة» . وتحدثت في مقدمته عن حياته ومؤلفات وما طبع منه وما لم يطبع . كما كتبت عن مؤلفات السيرة النبيوة في شبه القارة الهندية بشيء من البسط والتفصيل .

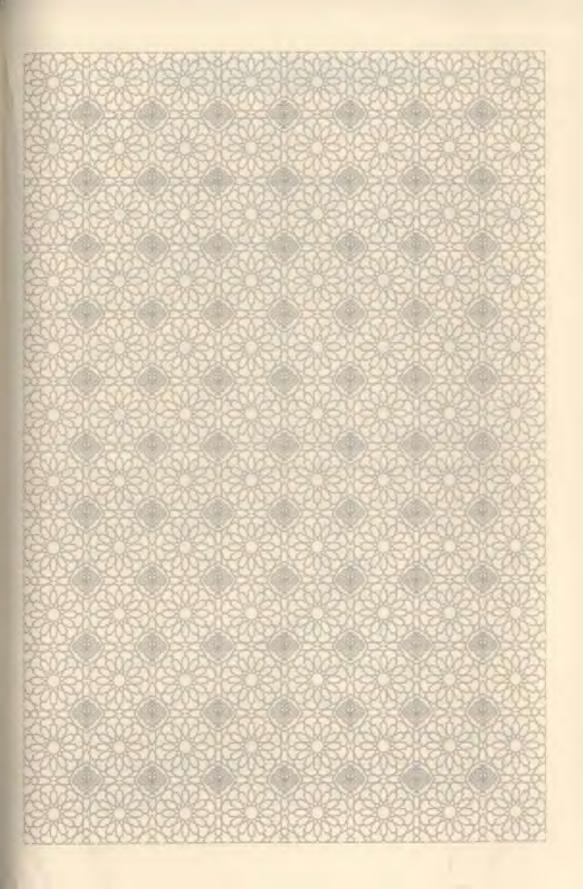



# مقدمة المحقق

# بِسْمِ أَللَّهِ ٱلرَّحْيَنِ ٱلرَّحِيمِ

الحمد لله الذي شرف العالَم بتخليق النّبيّ السيّد الإمام، والصلاة والسلام على سيّد الأنام، وعلى آله وأصحابه الذين وقروه وعظّموه واقتدوا به على ممر الدهر والأعوام. أمّا بعد:

فإن الله تعالى أرسل الأنبياء إلى الناس ليخرجوا الناس من الضلالة إلى الهداية ، حتى بعث الله تعالى سيد المرسلين صَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَةً -

وكثير من الكفار واليهود والنصارى تابوا في حضرة رسول الله صَلَيْتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مِن كفره وشركه وسوء عمله، فتألّق العالَمُ من نوره، فهكذا استمرّ هذا الأمر بعد وفاة النبي صَلَّاتَتُ يَوْسَلَتُ إلى زمان الخلفاء الأربعة عليهم الرضوان ومن تبعهم ومن نحا نحوهم.

ثم استنكر هذا الأمر إبليس اللعين، فكان يبذل جميع قوّته على أن ينقص من حرمة النبي صَّالِتَهُ عَلَيْهُ وأصحابه عليهم الرضوان، ويحث الكفار والذين في قلبوهم مرض على أن يقللوا من عظمة النبي صَّالتَهُ عَلَيْهُ وأصحابه عليهم الرضوان، فكان يدخل على القلوب المرضى الشبهات القبيحات (العياذ بالله من ذلك).

وتصدى العلماء لهذه الشبهات وأجابوا وأفادوا، وكتب كثيرٌ منهم حول هذه الشبهات الواهيات، وذكروا أحكام السبِّ والسابِّ من المسلمين والكفار،



وكتب كثير من العلماء في هذه المسألة . وللبعض رسائل مستقلة ، فمنهم :

الإمام المحدّث الفقيه المفسر الشيخ المخدوم محمد هاشم السندي التتوي ، وَحَدُاللّهُ .

صنّف الإمامُ السنديّ ثلاث رسائل في هذه المسألة:

١ \_ أولها: السيف الجلى على سابِّ النبي صَأَلِقَا عَلَيْهِ وَسَلَّم .

٢ \_ ثانيها: السيوف القاهرة على سابِّ الخمسة الطاهرة.

٣ ـ ثالثها: رسالةٌ في أنّ سابِّ النبيِّ إن أسلم، لا يسقط عنه القتل ولوكان كافراً أصلياً.

ولا يخفى أن مظنة بحث مسألتنا هذه في كتب الفقهاء هي كتاب الردة، وبعض فروعها المتعلقة بأهل الذمة يبحثونها في كتاب الجزية أو السِّيَر.

### 🕸 تحقيق نسبة هذا الكتاب:

لا خلاف في ثبوت نسبة هذا الكتاب إلى المؤلف الإمام المخدوم محمد هاشم السندي وَهَدَاللَهُ، حيث ذكر الإمام نفسه في كتابه المسماة (إتحاف الأكابر)(١) هذا الكتاب، وعدّه من مصنفاته.

### ا موضوعه:

موضوع الكتاب يتعلق بمسألة السبِّ والسابِّ. ويُقسَّم الإمامُّ السنديُّ وَحَهُ اللَّهُ كتابَه في ثلاث فصول:

\* الأول: في حكم من سب النبي صَالَقَتْ عَلَيْ وَسَالًا .

<sup>(</sup>١) إتحاف الأكابر، صد ٣٧٢.



ذكر الإمام السندي رَحَدُاللَّهُ في هذا الفصل أربعة أقسام:

القسم الأول في رجل المسلم السابِّ:

ذكر الإمام السندي وَحَمَّاللَهُ في هذا القسم: إذا سبَّ الرجل المسلم النبيَّ مَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ المسلم النبيَّ مَاللَّهُ عَلَيْهِ وَجَبِ قتله بطريق الحدِّ لا بطريق الردة، ولا يسقط قتله بالإسلام. ولا يقبل توبته في إسقاط القتل.

القسم الثاني في حكم الرجل الكافر السابِّ:

ذكر الإمام السندي رَحمَهُ الله في هذا القسم: أنَّ الكافر إذا سبَّ النبي عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَعَلَمْ اللهِ عَنقه .

القسم الثالث في حكم المرأة المسلمة السابّة:

ذكر الإمام السندي رَحَمُاللَهُ في هذا القسم: أن المرأة المسلمة السابة، فحكمها كحكم الرجل المسلم.

القسم الرابع في حكم المرأة الكافرة السابّة:

ذكر الإمام السندي رَحَمُهُ الله في هذا القسم: إذا سبّ المرأة الكافرة، فحكمها كحكم المرأة المسلمة،

وهذان القسمان في غاية الأهمية، إذ صنف المؤلف رَحَهُ الله هذا الكتاب في هذه المسألة، كما ذكر المؤلف في مقدمته: أنه وقع إلي سؤال صورته هكذا: لو أن امرأة سبت النبي صَ الله على والله الدين قتلها وإعدامها؟ وهل تُقبل توبتُها في حق سقوطِ القتل عنها أم لا؟

فأجبتُ بأنه: يجب على وُلاة الدّين قتلُها وإعدامُها، وأنّه لا تُقبل توبتُها في حقّ سقوطِ القتل عنها، فخَالفَني بعضُ المعاصرين من المُفتين تجَاوزَ اللهُ



تعالى عنهم مُستدلّين بأنّ المرتدة لا تُقتل عندنا بل تُحبس وتُجبر علي الإسلام، فكتبتُ هذه الرسالة وأوردتُ فيها من الروايات ما يَكفي ومن العبارات ما يَشفي.

\* الفصل الثاني فيما يكون سباً من المسلمين والكفار وما لا يكون.

ذكر الإمام السندي رَحْمُهُ أَلِلَهُ فيه قسمان.

القسم الأول: فيما يكون سباً من المسلمين.

ذكر الإمام السندي رَحْمُأنَتَهُ في هذا القسم أقسام

السبِّ من المسلمين، بحيث تعد هذه الجملة من السبِّ أو لا؟ وذكر ألفاظ السبِّ.

القسم الثاني في ما يكون سباً من الكفار:

ذكر الإمام السندي رَحَمُاللَّهُ في هذا القسم أقسام

السبِّ من الكفار، بحيث تعدُّ هذه الجملة من السبِّ أو لا؟

\* الفصل الثالث في ذكر فوائد عديدة،

ذكر الإمام السندي رَحَمُهُ آللَهُ في هذا الفصل كثيراً من الفوائد، وذكر حكم لمن سبّ أزواج النبيّ صَلَّالتَهُ عَلَيْهِ وَأَهْلَ بيته وصحابته، وحكم لمن سب الأنبياء غير نبينا عليهم الصلاة والسلام.

خاتمة الرسالة:

ذكر الإمام السندي رَحَمُاللَهُ في خاتمة الرسالة الشروط التي كتبها عمر بن الخطاب رَحْوَلِللَهُمَةُ لأهل الذمة واليهود والنصارى.





### @ عملى في تحقيق الكتاب وإخراجه:

### \* وصف المخطوط:

لقد يسر الله تعالى لي بمنّه وفضله الحصول على نسختين مصوّرتين.

الأولى منهما: تامّة ، لكنها كثيرة التصحيف والتحريف وبعض الأسقاط في الجمل والكلمات .

وثانيتهما: نسخة ناقصة .

أما الأولى:

فصورتها موجودة في المكتبة لصاحبها غلام مصطفى القاسمي السنديّ مؤسّس أكاديمية الشاه ولي الله (في السند)، وأعطاني الدكتور محمد إدريس السنديّ صاحب المكتبة القاسمية نسختها المصوّرة، وهي نسخة تامّة لكنها كثيرة التصحيف والتحريف، كما سقط منها بعض الجمل، وجاء على هوامشها بعض الحواشي من المؤلّف، فأعتبرتُها أصلاً للتحقيق، ورمزتُ لها بـ: (أ)، وهي تقع في (٥٣) صفحة، تشتمل كلّ صفحة منها على (١٧- ٢١) سطراً، ومتوسّط عدد الكلمات في كلّ سطر ما بين (١٠ - ١٥) كلمةً.

### وأما الثانية:

فهي نسخة مصوّرة، أعطاني الشيخ الفاضل محمّد عطاء الله النعيمي (رئيس دار الإفتاء بجامعة النور، ميتهادر كراتشي، السند) هذه النسخة المصوّرة، لكنها هي ناقصة الآخر، وهذه النسخة لو كانت تامّة لكانت عمدة في بابها، مستغنى عن غيرها؛ لوضوح عباراتها وجميل خطّها، وكان من الأولى أن تكون هي نسخة الأصل، لكن قدّر الله ما شاء فعل، فهي غير كاملة، وجاء على هوامشها أيضاً



بعض الحواشي من المؤلّف، ورمزتها لهذه النسخة بـ: (ب)، وهي تقع في (١٣) الورقة، وتشتمل كل صفحة (١٥) سطراً، ومتوسّط عدد الكلمات في كلّ سطر ما بين (١١ـ ١٥) كلمةً.

### ﴿ منهج التحقيق:

المنهج الذي اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة هو كالآتي:

\* نسختُ الأصل المخطوط اعتماداً على النسخة المصوّرة، ثمّ قابلته مع النسخة الأخرى.

\* أثبت الفروقات المهمة.

\* عزوت الآيات القرآنية الكريمة إلى مواضعها من الكتاب العزيز، فوضعت الآيات القرآنية الكريمة بين قوسين مزهرين ﴿...﴾، ثمّ خرّجت اسم السورة ورقم الآية في الحاشية ليسهل الرجوع إليها.

\* خرّجت الأحاديث والآثار بذكر المصدر الذي يذكره المؤلف بذكر الكتاب والباب ورقم الحديث والجزء والصفحة ليسهل الرجوع إليها، فوضعت الأحاديث الشريفة بين قوسين (...).

\* وترجمتُ الأعلام الواردة في الرّسالة واتّبعت في ذلك المنهج الآتي:

\* أن تتضمّن التّرجمة: اسم العلم، ونسبه مع ضبط ما يشكل ذلك، تاريخ مولده ووفاته وشهرته، ككونه محدّثاً أو فقيهاً، أو لغوياً، وأهم مؤلّفاته، ومصادر ترجمته.

فوضعت أسماء الأعلام بين قوسين «...».

\* ذكرت التعريف بالكتب المذكورة في الرسالة مختصرا بذكر الوجه التالي:



**%** 

أ\_ اسمها الكامل.

ب \_ هل هي من المتون أو الشروح؟

ج - هل هي من المطبوعة أو من المخطوطة؟

د\_ فإن كان من المخطوطة، فأشرت إلى بمكتبتي «المكتبة الفهيمية».

فوضعت أسماء الكتب بين قوسين «...».

\* علقت على النص بما يقتضيه من توضيح، أو بيان، أو تعليق، أو شرح، أو تصحيح.

\* أثبت في الهامش آراء السادة من الأحناف في مسألة السبّ.

\* أعدت ما كان من زيادة مهمة في إحدى النسخ المخطوط، أو ساقطاً من الأصل، فوضعت بين معكوفتين هكذا: [...] كما هي عادة المحققين.

\* أعدت فهارس خاصة للكتاب، مشتملة على ما يلي:

١ - فهرس الآيات القرآنية الكريمية.

٢ \_ فهرس الأحاديث النبوية.

أ\_ الأحاديث القولية.

· \_ الأحاديث الفعلية ·

٣ \_ فهرس الآثار.

٤ - فهرس الأعلام.

٥ \_ فهرس الفِرق والقبائل والطوائف والأُمّم والجماعات.

٦ \_ فهرس الأماكن والمواضع والبلدان.

٧ \_ فهرس الكتب المذكورة في المتن.



800

٨ - فهرس المصادر والمراجع،

أ\_ المخطوطات.

ب \_ المطبوعات.

٩ - فهرس موضوعات الكتاب.

وفي الختام لا بد من شكرٍ لأهل الفضل الذين كان لهم الفضل في إخراج هذه الرسالة، وأخص بالذكر منهم: فضيلة الشيخ الفاضل محمّد عطاء الله النعيمي (شيخ الحديث ورئيس دار الإفتاء بجامعة النور، كراتشي) حفظه الله تعالى الذي حثّني على إخراج هذه الرسالة.

ولا يفوتني في هذا المقام ذكر وشكر لصاحب الفضل الأستاذ الشيخ المحقق أبو البركات حق النبي السِّندي الأزهري ابن العلامة الفقيه الشيخ المفتي أبي الفضل عبد الرحيم السكندري السِّندي. الذي لو لاه لما خرج هذا الكتاب إلى حيز الطباعة. وأشكره على ما قام من مراجعة وكتابة كلمة وافية حول المؤلف وكتابه، فجزاه الله تعالى كل خير.

وأخيراً أسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجه الكريم، ووسيلةً لرضا النبيّ الكريم صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَةً، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، ويختم لنا بالحسنى، وأن يتقبّل مني هذا الجهد المتواضع، وأن ينفع به النفع العام، ويجعله ذخراً لي ولوالدي ولذرّيتي في الآخرة، وينفع به المسلمين.

وصلَّى الله تعالى على خير خلقه سيَّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين.

والمحرورير الفياجق

الشَّيْخ عَبْدَالله الفهيِّعيِّ السِّندِيّ لاركانة ، السند. مَوْرُ الْحَقُولُ الْمُسْتَعَانِيَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

STATES CONTROL OF CONT

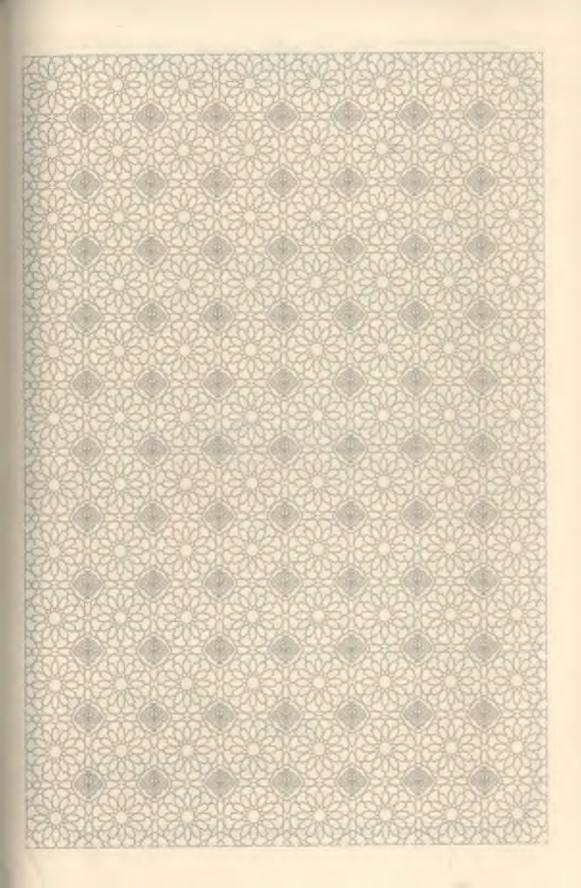







اللوحة الأخيرة من النسخة (أ)



اللوحة الأولى من النحة (أ)



اللوحة الأخيرة من النسخة (ب)



اللوحة الأولى من النسخة (ب)

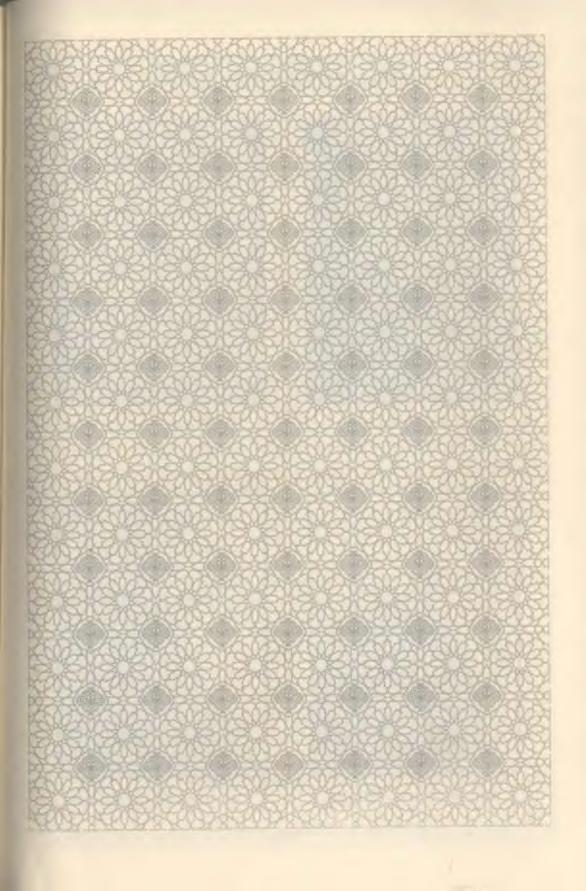

CAN CANCED CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CANCED CANCE

الإمام الفقيه المُحدّث مهيمي السِّندي مراسة وتفتيم دراسة وتفتيم أبي البركات كق النّبي السِّندي الأزهرِي

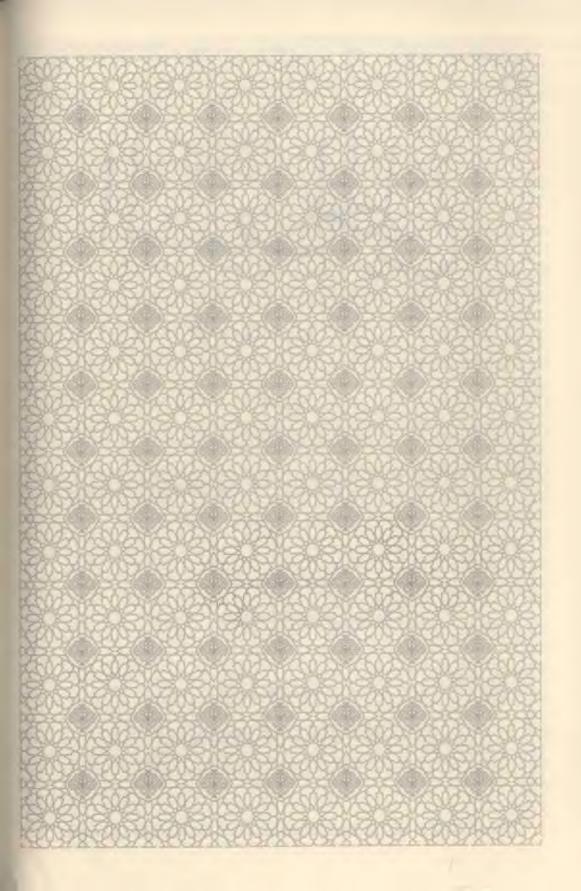

# -X8(

# 

سبحانك لا علمَ لنا إلّا ما علّمتَنا إنّك أنتَ العليمُ الحكيمُ ولا حولَ ولا قوَّةَ إلّا بالله العليِّ العظيمِ.

الحمد لله ربّ العالمين، حمد الشاكرين والصّلاة والسّلام على رسوله محمّد سيّد الأوّلين والآخرين، وعلى آله وصحيه ومن تبعَهم وأحبّهم أجمعين.

أما بعد:

فيقول المفتقِر إلى رحمة الملك الغني محمد هاشم بن عبد الغفور السنديُّ الحنفيُّ، وفَقهما الله تعالى لاتباع رضوانه، وأسكنَهما بحُبوحة جنانِه:

أنّه وقع إليّ سؤالٌ صورتُه هكذا: لو أنّ امرأة سبّت النبيّ صَلَّاتَهُ عَيَدوَعَلَة فهل يجب على وُلاة الدّين قتلُها وإعدامُها، وهل تُقبل توبتُها في حقّ سقوطِ القتل عنها أم لا؟

فأجبتُ بأنه: يجب على وُلاة الدين قتلُها وإعدامُها، وأنه لا تُقبل توبتُها في حقّ سقوطِ القتل عنها، فخَالفني بعضُ المعاصرين من المُفتين تجاوزَ اللهُ تعالى عنهم مُستدلّين بأنّ المرتدة لا تُقتل عندنا، بل تُحبس وتُجبر على الإسلام، فكتبتُ هذه الرسالة، وأوردتُ فيها من الرّوايات ما يكفي، ومن العبارات ما يَشفى، وسمّيتُها

«السّيف الجلي على سابِّ النبيِّ، صَرَّاتِتَهُ عَلَى على سابِّ النبيِّ، صَرَّاتِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ال



ورتبتُها فصولاً ثلاثةً ، وكان الشروع فيها ثانية عشري شعبان من سنة ألف ومائة وأربعين وثلاثين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة [٢] والتّحية ، وبالله المستعانُ وعليه التُكلان.

米米 米米 米米

الفَهُ مِنْ سَبُ النَّهِ صَالَةُ عَالَمُ النَّهِ عَنْ سَبُ النَّهِ مَنْ سَبُ النّهِ مَنْ سَبُ النَّهِ مَنْ سَبُ النَّهُ مَنْ سَبُ النَّهُ مَنْ سَبُ النَّهُ مَا مَنْ سَبُ النَّهُ مَنْ سَبُ النَّهُ مَنْ سَبُ النَّهُ مَنْ سَبُ النَّهُ مَا مَنْ سَبُ النَّهُ مَنْ سَبُ النَّا مَا مُنْ النَّهُ مَنْ سَبُ النَّهُ مَا مُنْ النَّهُ مَنْ سَبُ النَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ النَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُلَّالِمُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلِّلَّ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّالِمُ اللَّهُ مُلْلِيلًا مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُلِّلُ

The state of the s





8X6

### ونذكر ذلك في أقسام أربعة:

## القِيسْمْ الاَبْوَلَ في الرَّجُلِ المسلم السّابِّ

اعلم أنّه ذكر «الشيخُ تقيُّ الدّين السُّبكيُّ» (١) في كتابه المسمَّى «السّيف المسلول على مَنْ سبَّ الرّسول» صَأَلتَلْعَلَيْتهوَسَلَةً (٢) أنّه قال «الخطابيُّ» (٣): لا أعلمُ أحداً ، خالفَ في وجوب القتلِ السّابِّ إذا كان مُسلماً (٤). وقال

- (۱) هو الإمام، شيخ الإسلام، المحدث، الحافظ، المفسّر تقيّ الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن يوسف بن موسى بن تمام الأنصاري، الخزرجي، السبكي، الشافعي، الأشعري، ولد بقرية سببك العبيد في أول يوم من صفر سنة (١٨٣هـ) وتوفّي سنة (١٥٧هـ) ومن تصانيفه: «الدر النظيم» في تفسير القرآن العظيم، «الابتهاج» في شرح «المنهاج»، «الدر المضية في رد على ابن تيمية» وغير ذلك كثير، انظر ترجمته في: «الأعلام» ٢/٤٠٩، «الطبقات الشافعية الكبرى» ، ١٣٩/١، «تذكرة الحفاظ» ١٥٠٧، «بغية «الطبقات الشافعية» لأبي شهبة ٢/٠٥، «بغية الوعاة» ٢/١٠٠٠
- (۲) رتب المصنف رحمه الله هذا الكتاب على أربعة أبواب، وفرغ من تصنيفه في سلخ شهر
   رمضان سنة (۷۳٤هـ) انظر في: «كشف الظنون» ۱۰۱۸/۲، وهذا الكتاب مطبوع، متداول.
- (٣) هو الإمام، العلامة، البارع، الحافظ، اللغوي أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خطّاب الخطابي البُّستي الشّافعي صاحب التصانيف، روى عن: أبي سعيد الأعرابي وإسماعيل الصفار وأبي بكر بن دراسة، وروى عنه: الحاكم وأبو حامد الإسفرائيني وغيرهم، توفّي سنة (٨٨٣هـ)، من تصانيفه: كتاب «معالم السنن»، «غريب الحديث» و«إصلاح غلط المحدثين» وغير ذلك، انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» ٢٢/١٧، «وفيات الأعيان»، ٢١٤/٢.
- (٤) «معالم السنن»، كتاب الحلود، باب الحكم فيمن سب النبي صَلَّالْتَعَيْدَوَدُهُ، تحت الحديث: 871 معالم المنزي، دون قوله: «إذا كان مسلماً».



«عِياضٌ» (١): اجتمعت الأمَّةُ على قتل مُنقِّصِه من المسلمين وسابِّه (٢).

وقال «أبو بكر المنذر»(٢): أجمع عامّةُ أهل العلم على أنّ مَنْ سبّ النبيّ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ و «اللّيثُ»(٥)

- (1) هو شيخ الأسلام، القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن التحصي الأندلسي، ثم السّبتي المالكي، روى عن: القاضي أبي بكر بن سُكرة الصّدفي وعن أبي بحر بن العاص ومحمد بن حمدين، وروى عنه: الإمام عبد الله بن أحمد الأشيري، وأبو جعفر الغرناطي وغيرهم، توفّي سنة (328هه). من آثاره: «ترتيب المدارك وتقريب المسالك في ذكر فقهاء مذهب مالك»، «شرح حديث أم زرع» و«العقيدة» وغير ذلك، انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» ٢١٣/٢، «وفيات الأعيان» ٣٨٣/٣، «تذكرة الحفاظ» ٤/٤، ١٣٠٤.
  - (٢) «الشفا بتعريف حقوق المصطفى»، القسم الرابع في تعريف وجوهه... إلخ، ٢١١/٢.
- (٣) هو الإمام الكبير، الحافظ، المجتهد المطلق، الفقيه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ولد سنة (٢٤٢هـ)، وتوقّي (٣١٨هـ)، من آثاره: «تفسير القرآن»، «الإشراف في اختلاف العلماء»، «الإجماع»، «المبسوط» وغير ذلك، انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» ١٤/١٤، «تذكرة الحفاظ» ٧٨٢/٣، «طبقات المفسّرين» للسيوطي، صـ ٩١، «وفيات الأعبان» ١٤/٠٧،
- (٤) هو الإمام المتقن الثقة إمام أهل السنة والجماعة أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن حارث الحميري ثم الأصبحي، المدني، ولد في ربيع الأول سنة (٩٣هـ) وتوفّي في ربيع الأول سنة (١٧٩هـ) روى عن: ابن شهاب الزهري والإمام جعفر الصادق وغيرهم، من آثاره: «تفسير غريب القرآن»، «الموطأ» في الحديث، «الأم»، انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» ٤/٠٠، «وفيات الأعيان» ٤/٣٥، «شذرات الذهب»
- (٥) هو ثقة ثبت، فقيه، إمام مشهور، أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن المصري، ولد سنة (٩٤هـ) بقرقشندة قرية من أسفل أعمال مصر، روى عن: عطاء وابن أبي مليكة ونافع وابن الشهاب الزهري وغير ذلك، وروى عنه خلق كثير منهم: ابن عجلان شيخه وابن وهب وابن المبارك، توقي سنة (١٦٥هـ)، انظر ترجمته في: «مشاهير علماء الأمصار» صـ ٣٠٣، «تقريب التهذيب» صـ ٤٦٤، «تذكرة الحفاظ» ٢٢٤/١، «سير أعلام النبلاء»





و الشافعيُّ (١) وبمثله (٢) قال «أبو حنيفة (٣) وأصحابُه و «الثّوريُّ (١) وأتباعُه وأهلُ الكوفة (٥)....

(۱) هو الإمام، الحافظ، المجتهد، المحدّث، الأصوليّ أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي، المطّلبي، الشافعي، الحجازي، المكي، أحد أتمة الأربعة عند أهل السنة، وإليه تنسب الشافعيّة، ولد سنة (۱۵۰هـ) بـ «غزة»، وتوفّي ليلة الجمعة سنة (۱۰۶هـ) ومن تصانيفه: «المسند» في الحديث، «أحكام القرآن»، «اختلاف الحديث»، «المبسوط» في الفقه، وغير ذلك، انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» ۲۱۲/۱، «معجم المؤلفين» ۱۱۳/۴، «سير أعلام النبلاء» ۱۸/۰، «وفيات الأعيان» ۱۳۱/۱؛

(۲) قال أبو بكر المنذر في كتابه «الإشراف على مذاهب أهل العلم»، كتاب المرتد، باب ذكر
 ما يجب على من سب نبي الله، ٣/١٦٠، أيضاً في كتابه «الإقناع»، كتاب المرتد، باب ما

يجب على من سبّ النبيّ سَرَّ النَّبيّ مَرَّ النَّهُ عَلَى مَن سبّ النبيّ سَرَّ النَّهُ عَلَى اللَّهُ

(٣) هو الإمام الجليل، المجتهد الفتين، الحافظ الأمين، المفسّر الشهير، المحدث الكبير، وثيس المتكلمين المناظرين، سراج الأمة، كاشف الغمة، إمام الأئمة، الإمام الأعظم، أبو حنيفة النعمان بن الثابت الكوفي التيمي ولد بالكوفة سنة (١٨هـ) ونشأ بالكوفة، قال الإمام الشافعي: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، توفّي بـ بغداد سنة (١٥٠)، ومن آثاره: «الفقه الاكبر» في الكلام، و«المسند» في الحديث رواية الحسن بن زياد اللؤلؤي، و«العالم والمتعلم» في العقائد والنصائح رواية مقاتل، و«الرد على القدرية» و«كتاب الوصية». انظر ترجمته في: «معجم المؤلفين» ٢٢/٤، «الأعلام» ٣٦/٨» «الخيرات الحسان»، وغير ذلك من مصادر التي لا تحصى.

(1) هو الإمام، الحافظ، الفقيه أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، الكوفي، ثقة، عابد، أمير المؤمنين في الحديث، روى عن: عمرو بن مرة وسلمة ابن كهيل والأعمش، وروى عنه: ابن جريج وشعبة والأوزاعي، ولد سنة (٩٧هـ) وتوفّي سنة (١٦١هـ)، انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» ٢٢٩/٧، «تذكرة الحفاظ» ٢٠٣/١، «تقريب التهذيب»

Y 2 8 -0

(٥) الكوفة: المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق، وفي سبب تسميتها أقوال كثيراً، وطول الكوفة تسع وستون درجة ونصف وعرضها إحدى وثلاثون درجة وثلثان، وهي في الإقليم الثالث، وأما تمصيرها وأوليته فكانت في أيام عمر بن الخطاب وَيَرْاَيَّهُ عَنْهُ في السنة =



و «الأوزاعيُّ» (١) في المُسلم، والدَّلائل على المسألة أكثر من أن تحصى، ولا حاجة إلى إيرادها بعد ثبوت الإجماع عليه. انتهى ما في «السيف المسلول» (٢).

ذكر في الشرح (٣) الطّحاويِّ (٤) ، (٥): مَنْ سبَّ النبيَّ مَأَلِلْمُعَلَيْهِ وَسَلَّمُ وأَبغضه

- (۱) هو شيخ الإسلام، وعالم أهل شام، الفقيه، أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي، أحد أماثل المجتهدين، وأفاضل المحدّثين، وأكابر أصحاب المتبوعة، نسبة إلى الأوزاع من قرى دمشق، وأصله من سبي السّند، نشأ يتيماً، وتأدب بنفسه، فرحل إلى اليمامة والبصرة، وبرع، وأراده المنصور على القضاء، فأبى، ثم نزل به «بيروت» حتى توفّي بها، ولد في سنة (۸۸هه) وتوفّي سنة (۱۷۷هه) به «بيروت»، روى عن: عمرو بن شعيب وحسان بن عطية ومحمد بن سيرين، وروى عنه: الزهري والثوري وأبو إسحاق الفزاري، انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» ۱۷۷/۷، «مشاهير علماء الأمصار» صهر ۲۸۵، «وفيات الأعيان» ۱۲۷/۲،
- (٢) «السّيف المسلول على من سب الرسول»، الفصل الأول، المسألة الأولى في نقل كلام العلماء ودليك، صـ ١١٩
- (٣) صنفوا العلماء لـ «مختصر الطحاوي» شروحاً كثيرةً، فمن شاء الاطلاع فليرجع إلى: «كشف الظنون» ١٦٢٧/٢، وأمّا المراد ههنا من «شرح الطحاوي»، شرحه للإمام أبي بكر أحمل بن علي المعروف بـ «الجصاص» الحنفي المتوفّى سنة (٣٧٠هـ)، انظر في: «كشف الظنون» ١٦٢٧/٢، وهذا الشرح مطبوع جديداً
- (1) هو أحمد بن محمد بن سلامة الأَزْدِي الحَجْرِيُّ الطَّحَاوِيُّ المِصْرِيُّ، أبو جعفر، نسبةً إلى طَحَا: بالفتح، قرية بصعيد مصر، ولد سنة (٣٢٩هـ)، قال أبو إسحاق: انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر، وقال ابن يونس: كان ثقة ثبتاً لم يخلف مثله، وتوقّي سنة (٣٢١هـ)، من مؤلَّفاته: «شرح معاني الآثار»، «مختصر الطحاوي»، انظر ترجمته في: «وفيات الأعيان» مراً النبلاء» ٢٧/١٥.

والمراد من «الطحاوي»، «مختصر الطحاوي»، انظر في: «كشف الظنون» ٢ /١٦٢٧، وهذا الكتاب مطبوع.

(o) «مختصر الطحاوي»، باب المرتد، صـ ٢٦٢

التي مصرت فيها البصرة، وهي سنة (١٧)، وكان علي عليمة يقول: الكوفة كنز الإيمان،
 وحجة الإسلام، وسيف الله، انظر في: «معجم البلدان» ١٦٠/٧.



18×

كان ذلك منه رِدّةً، وحكمُه حكم المرتدِّين. انتهى (١).

وفي «النَّتَف» (٢): مَنْ سَبَّ رسولَ الله صَالَقَاءَ عَيْسَةً فإنَّه مرتدًّ، وحكمُه حكم المرتدِّن، ويُفعل به ما يُفعل في المرتدِّن، انتهى (٤).

وذكر في «الفتاوى البزازيّة» (٥)، و «الدّرر» (٦) شرح «الغرر» (٧): أنّ من ارتدّ، \_ والعياذ بالله \_ يُؤمر بالتّوبةِ والرّجوعِ عن (٨) ذلك، ثم يُجدّد النكاحُ،

- (۱) الشرح الطحاوي، للجصاص، كتاب المرتد، حكم من سبّ الرسول صَّالَتُمْتَلَيْوَسَلُمُ أو تنقصه،
- (٢) اسمه الكامل «النتف في الفتاوى» للشيخ الإمام، ركن الإسلام، الفقيه، المناظر أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد الشّغدي، الحنفي، أصله من السغد (بنواحي سمرقند) سكن بخارى، وولي بها القضاء، وتوفّي بـ «بخاري» سنة (٢٦٤هـ)، انظر في: «تاج التراجم» ص ٩٠٧، «الجواهر المضية» ٢٧٩/٤، «الأعلام» ٢٧٩/٤، وهذا الكتاب مطبوع متداول.
- (٣) في نسخة: (ب): «و يفعل ما به يفعل» وفي «النتف في الفتاوي»: «و يفعل به ما يفعل بالمرتد».
  - (٤) «النَّتف في الفتاوي» ، كتاب المرتد وأهل البغي ، ٢٩٤/٢.
- (٥) هو كتاب جامع لخص فيه زبدة مسائل الفتاوى والواقعات من الكتب المختلفة ورجع ما ساعداه الدليل، قيل: لأبي سعود المفتي لِم لم تجمع المسائل المهمّة ولم تؤقف فيه كتاباً؟ قال: أنا أستحيى من صاحب البزازيّة مع وجود كتابه لأنّه مجموعة شريفة جامعة للمهمّات على ما ينبغي، انظر في: «كشف الظنون» ٢٤٢/١، وهذا الكتاب مطبوع متداول.
- (٦) اسمه الكامل «درر الأحكام في شرح غرر الأحكام» للإمام، العلامة، الفقيه، القاضي محمد بن فراموز بن علي الشهير بـ «منلا خسرو» الحنفي، ولي قضاء القسطنطينية، توقي سنة (٨٨٥هـ)، انظر في: «الأعلام» ٣٢٨/٨، «كشف الظنون» ١١٩٩/٢، وهذا الكتاب مطبوع متداول.
- (٧) اسمه الكامل «غور الأحكام» للعلامة منلا خسرو، وهذا الكتاب في فروع الحنفية متن
   متين، وطبع هذا الكتاب طبعات عديدة مع شرحه «الدر الأحكام».
  - (A) «عن» ساقط في: (ب).



وزال عنه موجبُ الكفر والارتداد وهو الفتل، إلّا إذا سبَّ النبيَّ صَالَاتَاتَاتِوسَلَة، أو واحداً من الأنبياء \_ عليهم الصلاة والسلام \_ فإنّه يُقتل حدًّا، ولا توبة له أصلاً سواء كان بعد [٣] القُدْرة عليه والشّهادة أو جاء تائباً من قِبَل نفسه كالتزندق، فإنّه حدُّ وجب فلا يسقُط بالتوبة، ولا يتصوّر فيه خلافٌ لأحد؛ لأنّه تعلّق به حقُّ العبد، فلا يسقُط بالتوبة كسائر حقوق الآدميين، وكحدِّ القذف لا يزول بالتّوبة، بخلاف فلا يسقُط بالتوبة كسائر حقوق الآدميين، وكحدِّ القذف لا يزول بالتّوبة، بخلاف إذا ما سبَّ الله تعالى ثمَّ تاب؛ لأنه حقَّ الله تعالى ولأنّ النبي عالمَنتَ عالمَنتَ يشرّ، والبَشَرُ جنسٌ تلحقهم المعرة إلا مَنْ أكرمه الله تعالى، والباري تعالى منزّة عن والبَشَرُ جنسٌ تلحقهم المعرة إلا مَنْ أكرمه الله تعالى، والباري تعالى منزّة عن جميع المعائب، بخلاف الارتداد؛ لأنّه معنى ينفرد به المرتد، لاحقٌ فيه لغيره من الآدميين، ولكونه حقّ العبد، قلنا: إذا شتمه عَبَهاكَةُوالسَّلَا سكران لا يعفى. ويُقتل المَنتَ عداً التهى ما في «البزازية» (١).

وفزاد في «البزازيّة»: إنّ هذا مذهب «أبي بكر الصّديق»( $^{(7)}$  \_ رضي الله تعالى عنه \_ و «الإمام الأعظم» $^{(7)}$  و «الثوريّ» $^{(3)}$  و أهل الكوفة ، والمشهور من

 <sup>(</sup>۱) «الفتاوي البزازية» على هامش «الفتاوي الهندية»، كتاب السير، الياب الرابع، الثاني فيما
 يكون كفراً من المسلم وما لا يكون، ٣٢١/٦.

<sup>«</sup>الدرر الأحكام» في شرح «الغرر الأحكام»، كتاب الجهاد، باب المرتد، ١/١ ٠٣٠،

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن أبي قحافة بن عامر بن كعب النيمي القرشي ، أوّل الخلفاء الراشدين ، وأول من أسلم ، وأحد أعاظم العرب ، ولد بمكة سنة (٥١ ق هـ) ونشأ سيد من سادات قريش ، وغنياً من كبار موسريهم ، وعالماً بأخبار القبائل ، وأنسابها وسياستها ، وكانت العرب تقلبه بعالم قريش ، استخلفه جميع الصحابة بعد وفاة النبي - عَالَتُنْعَيْنِكُ - ، وهو أفضل الناس بعد الأنبياء بالتحقيق . وكانت مدة خلافته سنتان وثلاثة أشهر ونصف ، له في كتب الحديث الأنبياء بالتحقيق ، وتوقي في المدينة سنة (١٠٣هـ) انظر ترجمته في: «الأعلام» ١٠٢٤ ، ١٥٢ه وغير ذلك من مصادر «الرياض النضرة» ١٠٢١ - ٢٢٩ ، «تاريخ الخلفاء» صـ ٢٦ ـ ٨٨ ، وغير ذلك من مصادر التي لا تحصى .

<sup>(</sup>٣) تقدّمت ترجمته في صـ ١١٥.

<sup>(</sup>٤) تقدّمت ترجمته في صـ ١١٥٠



مذهب «مالك» (١) وأصحابه وروي عن «حسين بن علي» عن أبيه \_ رضي الله تعالى عنهما \_ أنه صَلَّتُهُ عَلَيْهِ وَسَالَة قال : «من سبَّ نبيًا فاقتلوه ، ومن سبَّ أصحابي فاضربوه» (٢) . وأمر صَلَّتَهُ عَلَيْهِ وَسَالًة بقتل «ابن الأشرف» بلا إنذار ، وكان يؤذيه عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَالًة وَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ وَكِنْ يَوْدُيهُ عَلَيْهُ وَكُذُا أمر بقتل «ابي رافع» اليهودي (٢) . وكذا أمر بقتل «ابن خطل» بهذا . وكان متعلقاً بأستار الكعبة ، انتهى (٤) .

والحاصلُ: أنّه لا خلافَ في أنّ المسلمَ بسبُّه النبيّ صَلَّقَتُنَاتَةِ يَصِير مرتدًّا ويُقتل ، ولكنَّ الخلاف في أنّ قتلَه هل هو بطريق الرّدة كما في الشرح الطحاوي»(٥)

<sup>(</sup>١) تقدّمت ترجمته.

<sup>(</sup>۲) الحديث رواه «القاضي عياض» أيضاً في «الشفا» (۲٬۰۲۲) عن أحمد بن محمد غلبون عن أبي ذر الهروي إجازة عن أبي الحسن الدارقطني وأبي عمر بن حيويه عن محمد بن نوح عن عبد العزيز بن محمد بن الحسن بن زبالة ، وعنده بلفظ: «من سب نبياً فاقتلوه ، ومن سب أصحابي فاضربوه» أخرجه «شيرويه بن شهردار» في «فردوس الأخبار» ، برقم، مرةم ، الأوسط» برقم ، مرةم الزوائد» (٢٨٦/٦): رواه «الطبراني» في «الصغير» و«الأوسط» عن شيخه عبيد الله بن محمد العمري ، رمّاه النسائي بالكذب ، وأورده «السّيوطي» في «جمع الزوائد» ، ١٦٨/٧ ، أيضاً عن على .

<sup>(</sup>٣) اليهود: هم أمة موسى عليه السلام وكتابهم التوراة، واليهود تدعي أن الشريعة لا تكون إلا واحدة وهي ابتدأت بموسى عليه السلام وتمت به، فلم تكن قبله شريعة إلا حدود عقلية وأحكام مصلحية، وأما القول بالقدر: فهم مختلفون فيه حسب اختلاف الفريقين في الإسلام، فالربانيون كالمعتزلة فينا، والقراءون كالمجبرة والمشبهة، انظر في: «الملل والنحل»،

<sup>(</sup>٤) «الفتاوى البزازية» على هامش «الفتاوى الهندية» ، ٣٢١/٦.

<sup>(</sup>٥) «شرح الطحاوي» للجصاص، كتاب المرتد، حكم من سبّ الرسول مَالْتَفْتَيْمَوْمَدُ أَو تنقصه، 187/٦



أو بطريق الحدِّ كما صرّح به في «فتاوى البزازية»(١). والظَّاهر أنَّ المختارَ للفتوى عندنا هو الثَّاني، وثمرةُ الخلاف يظهر في قبول التّوبة لسقوط القتل.

ولهذا قال «ابن الهمام»(٢) في «فتح القدير»(٣): ثم يُقتل عندنا حدًّا فلا تُقبل توبتُه في إسقاط القتل، انتهى(٤).

وقال في «البحر الرائق»<sup>(٥)</sup> عقيبَ نقل عبارة «الفتح»: أن قوله في إسقاط القتل يُفيد أنَّ توبتَه مقبولةٌ عند الله تعالى، انتهى<sup>(١)</sup>.

وقال في «اللجوهرة النيرة»(٧) في ذيل مسألة ......

- (۱) «الفتاوي البزازية» على هامش «الفتاوي الهندية»، كتاب السير، الباب الرابع، الثاني فيما
   يكون كفراً من المسلم وما لا يكون، ٢/١٦٠.
- (٢) هو الإمام، الحافظ، العلامة محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد كمال الدين الشهير بـ
  «ابن الهمام» السكندري، السيواسي، تفقه بالسّراج القارئ الهداية، ولد سنة (٧٩٠)
  وتوفّي سنة (٣٦١هـ) من تصانيفه: «المسايرة» في العقائد، «تحرير الأصول»، «زاد الفقير»
  في الفروع وغير ذلك، انظر ترجمته في: «الأعلام» ٢٥٥/٦، «الفوائد البهية» صـ ١٨٠،
  «هدية العارفين» ٢٠١/٢، «شذرات الذهب» ٤٣٧/٩.
- (٣) اسمه الكامل «فتح القدير للعاجز الفقير على الهداية» وصل المؤلف إلى كتاب الوكالة ولم يكمّله، وأكمله القاضي زاده المتوفى سنة (٩٨٨هـ) سمّاه «نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار»، انظر في: «كشف الظنون» ٢٠٢٧/٢، مطبوع عدة طبعات متداول.
  - (٤) "فتح القدير"، كتاب السير، باب أحكام المرتدين، ٦١/٦.
- (٥) «البحر الرائق في شرح كنز الدقائق» وصل المؤلف إلى كتاب الاجارة ولم يكمله، ثم أكمله العلامة محمد بن علي الطوري الحنفي المتوفى بعد سنة (١١٣٨هـ) انظر: «الأعلام» العلامة محمد بن علي الطوري ١٥١٦/١، وهذا الشرح مطبوع عدة طبعات، متداول.
  - (٦) «البحر الراثق»، كتاب السير، باب أحكام المرتلين، ٥/٢١٢.
- (٧) «الجوهرة النيرة» شرح «مختصر القدوري» للإمام، الفقيه، العلامة أبي بكر بن علي المعروف بالحدادي العبادي، الزبيدي، الحنفي توفّي حدود سنة (٨٠٠هـ) الّف الحدادي العدادي العبادي العبادي





سبِّ (۱) الشَّيخين: أنَّ عدم قبول توبتِه في إسقاط القتل هو المختارُ للفتوى، وبه أخذ الفقيه «أبو اللَّيث السَّمر قنديُّ» (۲) و «أبو نصر الدَّبوسيُّ» (۳). انتهى (٤).

فإذا كان المختار للفتوى ذلك في حدّ سابّ الشّيخين، ففي سابّ النبيّ النبيّ مرابيّ النبيّ مرابية النبيّ النبي

- = أُوَّلاً «السَّراج الوهاج الموضح لكل طالب محتاج» ثم اختصر هذا الشرح وسمّاه «الجوهرة النيرة» ، انظر في: «كشف الظنون» ١٦٣١/٢ ، وهذا الشرح مطبوع .
  - (١) «سبّ» ساقط في: (ب).
- (٢) هو إمام الهدى أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، من أثمة الحنفية، تفقه على أبي جعفر الهندُواني، توفّي ليلة الثلاثاء من لإحدى عشرة من جمادي الآخرة سنة (٣٩٣هـ) من تصانيفه: «تفسير القرآن»، «عمدة العقائد»، «شرح الجامع الصغير» وغير ذلك. انظر ترجمته في: «الأعلام» ٢٧/٨، «الجواهر المضية» ٣٤٥/٣، «تاج التراجم» ص ٣١٠، «سير أعلام النبلاء» ٢٧/٨،
- (٣) هو العلامة أبو النصر عبيد الله بن عمر بن عيسي الدبوسي، إمام كبير من أئمة الشروط، نسبة إلى دبوس من قري «بخارى»، وفي رواية نسبة إلى دبوسية قرية به «سمرقند»، توقي بد «بخارى» سنة (٤٣٠هـ)، من تصانيفه: «تقويم الأدلة»، كتاب «الأسرار»، «الأمد الأقصى» وغير ذلك، انظر ترجمته في: «الفوائد البهية» صلى ١٠٩، «تاج التراجم» صلى ١٠٩، «سير أعلام النبلاء» ٢١/١٧٠٠
  - (٤) «الجوهرة النيرة»، كتاب السير، مطلب في أحكام المرتد، ٢٠٧/٢.
- (٥) هو الإمام، العلامة، المولى يوسف بن جنيد الشهير به «أخي جلبي» الحنفي، توقي بالأستانة سنة (٩٠٥هـ) من تصانيفه: «هدية المهتدين» في ألفاظ الكفر، «زبدة التعريفات» وغير ذلك، انظر ترجمته في: «الأعلام» ٢٢٣/٨، «كشف الظنون» ٢٠٢٢، «هدية العارفين» ٢٣/٢٠،
- (٦) اسمها الكامل «ذخيرة العقبى» في شرح صدر شريعة العظمى، المشهورة بـ «حاشية الحليي»، فيها شرح المشكلات المسائل الفقهية ومغلقاتها، انظر في: «كشف الظنون» ٢٠٢/٢، وهذه الحاشية مطبوعة طبعات عديدة، مقبولة متداولة،



«شرح الوقاية»(۱): اعلم (۲) أنّ ما تقرّر من تتبّع المعتبرات أنّ المختارَ إنّ مَنْ صدر عنه ما يدلّ على تخفيفه - غيّهاتكة والتكم - بعمد وقصد من عامة المسلمين يجب قتله ولا يُقبل توبتُه (۱) بمعنى الخلاص عن القتل، وإنْ أتى بكلمة الشّهادة والرّجوع والتّوبة، لكن لو مات بعد التّوبة أو قُتل حدّاً (۱)، مات ميتة الإسلام في غسله وصلاته ودفنه في مقابر المسلمين كسائر أهل الإسلام، وكذا أنكره، ولم يعدل عليه بيّنة، إمّا لو أقرّ بالسبّ أو تمادى عليه، وأبى التّوبة عنه فقتل على ذلك كان كان كانرا، وميراثه للسلمين ولا يُغسل ولا يُصلى عليه ولا يُكفن، بل يُستر عورتُه ويُوارى أي: كما يُفعل بالكفار، انتهى ما ذكره «الجابيّ) (٥).

وذكر في «الفتح القدير» $^{(1)}$  وفي «البحر الراثق» $^{(4)}$  و«الأشباه» $^{(A)}$ : أن

<sup>(1)</sup> اسمه الكامل «وقاية الرواية في مسائل الهداية»، صتّفه لابن بنته، وهو متن مشهور اعتنى بشأنه العلماء بالقراءة والتدريس والحفظ، انظر في: «كشف الظنون» ٣٠٢٢/٣، وهذا الكتاب مطبوع طبعات عديدة.

<sup>(</sup>٢) «اعلم» ساقط في: (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «التوبة» بدل «توبته».

<sup>(</sup>٤) جاء على هامش هذا الموضوع في نسختين: أي بعد التوبة، فقوله: بعد التوبة، قيد للفظين معاً، أعني مات وقتل، يدلّ عليه قوله: فيما بعد أو تمادى عليه وأبي التوبة عنه، فقتل على ذلك كان كافراً، إن قيل: لا دلالة فيه؛ إذ يحتمل أن يكون ذلك في صورة الإباء عن التوبة بعد ما استتيب، وإما في صورة عدم وجود التوبة مع عدم الإباء عنها، فيكون موته ميتة الإسلام، قلت: هذه الصورة الاخيرة لم أجد فيه نصاً غير هذا، والذي أرى إنه لا فرق بين عدم التوبة وبين الإباء عنها بعد ما حكم عليه بالردة بسبب السبّ، والعباذ بالله تعالى منه، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، ١٢ منه عفي عنه.

<sup>(</sup>٥) "الذخيرة العقبي"، كتاب الجهاد ٢١/٢.

<sup>(</sup>٦) "فتح القدير"، كتاب السير، باب أحكام المرتدين ٦/٦

<sup>(</sup>٧) «البحر الرائق"، كتاب السير، باب أحكام المرتدين، ٢١٣/٥

 <sup>(</sup>A) «الأشباه والنظائر» في فوائد وفروع فقه الحنفية ، مختصر مشهور ، لم ير للحنفية مثله ،=



**|** 

الشّاهدَين إذا شهدا على مسلم بالرّدة وهو منكرٌ لا يتعرّض له؛ لا لتكذيب السّهود العدول، بل لأنّ إنكارَ الرّدة توبةٌ ورجوعٌ، وهذا إنّما هو في مرتد تُقبل توبتُه في الدّنيا أما من لا يُقبل توبتُه فإنه يُقتل كالرّدة بسبّ النبيّ صَالَاتَكَتَعْ صَالَاتَهُ وَالسّيخين. انتهى (۱).

ولا يخفى أنّه لمّا كان توبةُ السّابّ مقبولةً عند الله تعالى فالأحسنُ أن يعرضَ الإسلامَ عليه أوّلاً؛ ليكونَ تائباً عند الله تعالى ثم يُقتل، ولكن لو قتله قاتلٌ ولو غيرُ القاضي قبلَ عرض الإسلام عليه، فلا بأسّ به، فقد ذكر في «التاتارخانية» (۱۳ نقلاً عن «الكافي» (۱۳ في حقِّ المرتد طلقاً أي: ولو بغير السبّ أنّه يَستحب عرضُ الإسلام عليه، ولا يجب ذلك فإنْ قتله قاتلٌ قبلَ عرضِ الإسلام كره، ومعنى الكراهة ترك المُستحبِّ ولا شيءَ على القاتل، انتهى (۱۶).

وفي وغير القاضي قبلَ عرض الإسلام عليه، فلا بأسّ به ققد ذكر في

<sup>=</sup> انظر في الكشف الظنون ١ /٨١ ، وهذا الكتاب مطبوع ، متداول .

<sup>(</sup>١) «الأشباه والنظائر» ، الفن الثاني الفوائد ، كتاب السير ، باب الردة ، ٢٠٠/٢

<sup>(</sup>٢) اسمه الكامل «الفتاوى التاتارخانية» ويسمّى أيضاً «زاد المسافر» في الفروع للإمام، العلامة، العالم الجليل فريد الدين عالم بن العلاء الأنصاري الإندريتي الحنفي الدهلوي المتوفّي سنة (٧٨٦هـ) ألّف المصنّف بإشارة الخان الأعظم تاتارخان. ولم يسمّ، ولذلك اشتهر به. وهي مجموعة من مسائل أربعة كتب أمهات في الفقه الحنفي، انظر «كشف الظنون» ٢٦٨/١، وهذا الكتاب مطبوع كاملاً.

<sup>(</sup>٣) اسمه الكامل «الكافي في فروع الحنفية» للإمام أبو الفضل محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله ، الحاكم ، الشهيد المتوفّي شهيداً سنة (٣٣٤هـ) ، جمع المصنف ـ رحمه الله \_ فيه كتب محمد بن الحسن «المبسوط» وجوامعه ، انظر «كشف الظنون» ١٣٧٨/٢ ، «تاج التراجم» صـ ٢٧٢ ، «معجم تراجم أعلام الفقهاء» صـ ٧٦ ، ولم أعثر على طبعه .

<sup>(</sup>٤) «الفتاوى التاتارخانية»، كتاب أحكام المرتدين، الفصل الثاني والثلاثون: في ارتداد الرجل والمرأة، ٣٨٢/٧٠.

«فتح القدير»(١): وإنْ قتله قاتلٌ قبلَ عرضِ الإسلام عليه، أو قطع عضواً منه كره ذلك كراهة تنزية. انتهى.

at at at at at

<sup>(</sup>١) "فتح القدير"، كتاب السير، باب أحكام المرتدين، ٦٧/٦.



# القِيِدُ مِنْ الثَّالِيَّ (١) في حكم الرّجل الكافر السّابّ

اعلم (٢) أنّه قد اجتمعت الأئمة الثّلاثة «مالك» (٣) و «الشافعيُّ (٤) و «الشافعيُّ (٤) و «أحمد» (٥) ومن تبعهم على أنّ الكافر إذا سبّ النبيّ صَالِسَّتَ البَيتَ يُقتل ويُضرب عنقُه (١) ؛ لأنّا لم نعطهم الأمانَ على هذا ، وقال «أبو حنيفة» (٧) : أن الذميّ لا يُقتل بشتم النبيّ صَالِسَّتُ اللَّهُ مَا هو عليه [٥] من الشّرك أعظم ولكن يُؤدّب يُؤدّب ويُعزّر كذا في «الشّفاء» (٨) و «السّيف المسلول» (٩) ومثلُه في حاشية «الجلبيّ» على «شرح الوقاية» (١٠) وغيرها .

<sup>(</sup>١) «القسم الثاني» ساقط في: (ب).

<sup>(</sup>٢) ااعلم العالم الماقط في: (ب)

<sup>(</sup>٣) تقدّمت ترجمته في صـ ١١٤.

<sup>(</sup>٤) تقدّمت ترجمته في صد ١١٥٠

<sup>(</sup>٥) هو الإمام، شيخ الإسلام، الحافظ، الفقيه، المجتهد، المفسّر أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس الذهلي، المروزي، ثمّ البغدادي، أحد إمام أثمة الأربعة، صاحب المذهب الحنبلي، ولد في ربيع الأول سنة (١٦٤هـ) وتوفّي به «بغداد» سنة (٢٤١هـ) من آثاره الكثيرة: «المسند»، «كتاب الزهد»، «الجرح والتعديل»، «الأشربة»، «كتاب المسائل» وغير ذلك، انظر ترجمته في: «الأعلام» ١٣/١، «وفيات الحنابلة» ١/٨٠.

<sup>(</sup>٦) «مسائل الإمام أحمد بن حنبل لابنه عبد الله» ص ٣٨٩.

<sup>(</sup>٧) تقدّمت ترجمته في صـ ١١٥.

<sup>(</sup>A) «الشَّفا»، القسم الرابع، فصل: هذا حكم المسلم... إلَّخ، ٢٦٣/٢.

 <sup>(</sup>٩) «السيف المسلول»، الباب الثاني، الفصل الأول: في نقض كلام العلماء، صد ٢٣٥.

<sup>(</sup>١٠) «ذخيرة العقبي»، كتاب الجهاد، ٢/٢/٢

## وقد اختار كثيرٌ من مشائخ الحنفيّة (١) قتلَ الذَّميِّ السّابّ (٢).

(۱) قال الإمام محمد أمين بن عمر الشهير به ابن عابدين (ت ۱۲۵۲هـ) في «حاشيته»: فلو أعلن بشتمه أو اعتاده قتل ولو امرأة، وبه يفتى اليوم. «رد المحتار على الدر المختار»، كتاب الجهاد، مطلب في حكم سب ذمي النبي صَلَّاللَّاتَاتِهُوَالَّةً، ۷۷۲/۱۲.

(۲) فمنهم: قال الإمام طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري (ت ٢٥٥هـ) في «فتاواه»: والفرق بين سبّ النبي - صَلَقَتْنَكِينِيَةً - وسبّ الله تعالى أنه يقبل توبة من سبّ الله تعالى، ولا يقبل من سبّ رسول الله - صَلَقَتَنَكِينِيَةً - ( «خلاصة الفتاوى»، كتاب ألفاظ الكفر، الجنس الثالث: فيما يقال في الأنبياء عَليهالسّلة، ٨٤٦/٤).

قال الإمام سراج الدين عمر بن إبراهيم الحنفي (ت ١٠٠٥هـ) في "شرحه": (فإن أسلم) رفع عن القتل، هذا الإطلاق يُستئنى منه ما لو ارتد بسبه - سَالِسَنَعْيَسِتُهُ - ثمّ تاب، فإنه يقتل حداً، ولا تقبل توبته في إسقاط القتل عنه. («النهر الفائق»، كتاب الجهاد، باب المرتد، ٢٥٣/٠).

قال الإمام أبو طيب محمّد بن عبد القادر السندي الحنفي (ت١٤٩هـ) في «حاشيته»: من أبغض رسول الله \_ صَلَّقَتَلَيْتِ عَلَيْه كان مرتداً، فالسابُّ بطريق أولى، ثم يُقتل عندنا حدّاً، فلا يُقبل توبتُه في إسقاط القتل. («قرة الأنظار حاشية الدر المختار»، كتاب الحدود، باب العشر والخراج، فصل: في الجزية، الورقة ٩٩).

قال الفقيه المحقق عبد الرحمن بن محمّد الحنفي (ت ١٠٧٨هـ) في «شرحه»: وأما إذا سبّه عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَاللّهُ واحداً من الأنبياء مسلم، ولو سكران، وأنه يقتل حداً، ولا تقبل توبته أصلاً تنجيه من القتل. («مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر»، كتاب السير والجهاد، باب العشر والخراج، فصل: في أحكام الجزية، ٤٨٢/٢)

قال العلامة أبو المعارف شاه محمّد عناية الله القادري (كان حيا سنة ١١٤٧هـ) في «شرحه»، انظر في: «غاية الحواشي على شرح الوقاية»، كتاب الجهاد، باب الوظائف، فصل: في الجزية، ٢٠/٣.

قال العلامة أبو السعود الحنفي (ت ١١٧٢هـ) في «شرحه»: وكذا الكافر بسبّ النبي - سَرَاتَتُعَتَّيَوَتِنَدُّ - أُو أحدهما لا تقبل توبته وهو المختار للفتوى، وجزم به في الأشباه، وهذا يقوي القول بعدم قبول توبة من سبّ الرسول. («فتح المعين على شرح الكنز لملا مسكين» كتاب السير، باب المرتدّين، ٢/٠٢٤).



اللَّميّ السابّ يُقتل؛ لأنّ المسلم إذا سبّ النبيّ صَلَّلَتُ المَّدَوَعَلَمُ (٣): يُقتل، فكيف إذا اللَّميّ السبّ النبيّ صَلَّلَتُ المَّدَوَعَلَمُ (٣): يُقتل، فكيف إذا صدر هذا من مجرم عدوِّ للدّين؟ انتهى (٤).

وقال في مقام آخر: أو سب من الأنبياء، فإنه يقتل حداً ولا تقبل توبته. («فتح المعين على عرح الكنز لملا مسكين»، كتاب السير، باب المرتدين، ٢٠/٢).

قال العلامة مصطفى بن محمد الطائي الحنفي (ت ١١٩٢هـ) في الشرحه": أما إذا أعلن واعتاده، فالحق أنه يقتل. («كنز البيان مختصر توفيق الرحمن»، كتاب السير، باب العشر والخراج والجزية، فصل: في أحكام الجزية، صـ ٢١٠).

قال الإمام القاضي عبد الواحد السيوستاني السندي الحنفي الشهير بـ النعمان الثاني (ت ١٣٢٤ على الخاواه الله المعمول المعتبي به خاواه الله الكن في البحر المحيط يقتل اللمي الساب وهو المعمول المعتبي به كما يُستفاد من الدر المختار حيث ذكر قال العيني: واختياري في السبّ أن يقتل ، وتبعه ابن المعام ، قلت: وبه أفتى سيخنا خير الله المعلى وهو قول الشاقعي، ثمّ رأيتُ في معروضات المفتي أبي السعود: أمر السلطان بالعمل بقبول أئمتنا القائلين بقتله إذا ظهر أنه معتاده ، وبه أفتى ويؤيده أن كمال باشا قال في الأحاديث الأربعينه: والحق أن يقتل عندنا الفائلي به وهو في السبّ ، («الفتاوى الواحدي» ٢/٢/الورقة ٩٢) ،

قال العلامة أحمد بن محمّد الطحطاوي الحنفي (ت ١٣٣١هـ) في «حاشيته»: والمراد أنه لا تقبل توبته في إسقاط القتل كما في الفتح. («حاشية الطحاوي على الدر المختار»، كتاب الجهاد، باب المرتد، تحت قوله: لا تقبل توبته مطلقاً، ٤٨١/٢).

(١١) "فعنهم" ساقط في: (ب).

- العالم، العلامة، الحافظ، المؤرخ، شيخ الإسلام بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العيني المصري الحنفي كان من كبار المحدثين، ولد سنة (٧٦٧هـ) وتوفّي بالقاهرة عنه (٥٥٨هـ). من تصانيفه: «البناية» في شرح «الهداية»، «تاريخ الأكاسرة»، «تاريخ البدر أوصاف أهل العصر»، «رمز الحقائق» شرح «كنز الدقائق»، وغير ذلك، انظر ترجمته ين الأعلام» ١٦٣/٧، «هدية العارفين» ٢٠٠٢٠،
  - (٣) احلى الله عليه وسلم، ساقط في: (ب).
- (٤) ارمر الحقائق»، كتاب السير، بأب العشر والخراج والجزية، فصل في بيان أحكام الجزية،



ومنهم (١): المحقَّق «ابنُ الهمام»: حيث قال في «فتحه» (١): والذي عندي أن سبّه – عَلَيْهَالْمَتَكُمُّ وَالنَّالِةِ – إذا أظهره الذَّمِيُّ يُقتل ويُنتقض عهده وإنْ لم يظهره، ولكن عُثِر عليه وهو ينكره فلا. انتهى ملخصاً.

ومنهم (٣): العلامة «ابن الكمال» (٤): حيث ذكر في شرحه على «الأربعين» (٥): والحقُّ أنّ الذميَّ السابَّ يُقتل عندنا إذا أعلن بشتمه صرّح بذلك في سير «الذخيرة» (١). انتهى ما ذكره «ابنُ الكمال» (٧).

قلتُ (^): وعبارة «الذخيرة» سيأتي في قسم الثَّالث إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) «منهم» ساقط في: (ب).

<sup>(</sup>٢) «فتح القدير»، كتاب السير، ٦/٥٥.

<sup>(</sup>٣) «منهم» ساقط في: (ب).

<sup>(</sup>٤) هو الإمام الجليل، العلامة الأوحد، شمس الدين أحمد بن سليمان بن كمال باشا الحتفي، كان بارعاً في التفسير والحديث والفقه والنحو وغيرهم، كل مؤلفاته مقبولة، توفي سنة (٩٤٠هـ) من تصانيفه: «تفسير القرآن» إلى السورة الصافات، شرح «الجامع الصحيح» للبخاري، «مهمات الفتاوى»، وغيرهم، انظر ترجمته في: «الأعلام» ١٣٣/١، «الفوائد البهية» صـ ٢١، «هدية العارفين» ١٤١/١.

<sup>(</sup>٥) "الأربعون" في الحديث، جمع فيه ثلاث أربعينات وشرحها، واختارَ منها ما جزل لفظه وحسن، وليس كله أربعون حديثاً، بل فيه عشرون، وقد طبع هذا الشرح في "رسائل ابن كمال باشا" من مطبعة (أقدام) بدار الخلافة العلية سنة (١٣١٦هـ)، لكن الآن هذه المجموعة نادرة، ونسخته المصوّرة من مخطوطه موجودة في مكتبتنا "المكتبة الفهيمية".

<sup>(</sup>٦) اسمه «ذخيرة الفتاوى» المشهورة: بـ «الذخيرة البرهانية» للإمام برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري المتوفى سنة (٦١٦ هـ)، اختصرها من كتابه المشهور بـ «المحيط البرهاني» كلاهما مقبولان عند العلماء، انظر في: «كشف الظنون» / ١٢٣/، لم أعصر على طبعه.

<sup>(</sup>V) «مجموعة رسائل» لابن كمال باشا، لوحة ٣٨/س.

<sup>(</sup>A) «قلتُ» ساقط في: (ب).



8×3×

إنْ قيل (١): إن إظهاره السبّ وإعلانه ما معناه؟

قلنا(٢): يحتمل معنين:

أحدُهما (٣) أنّ المراد بإظهار السبّ كان محتملاً له، واحترز به عمّا إذا لم يكن اللفظ سبًّا صريحاً بل كان محتملاً له ولغيره.

فقد ذكر «السُّبكيُّ» في «سيفه» في الفصل الثاني من الباب الثالث: إنَّ الكافرَ إذا أظهرَ الدُّعاءَ للنَّبيِّ صَأَلَلَهُ عَلَيْهِ وَأَبطن فيه الدُّعاء عليه مثل: السَّام عليكم إذا أخرجَه مَخرجَ التَّحية اختلف العلماءُ فيه .

منهم من قال: إنّه سبّ يُقتل به، وإنما عفى النبيُّ صَرَّاللَّهُ عَلَيْهُ عَن اليهود في حالِ ضعف الإسلام، أو لأنّه [1] كان له أن يعفوَ.

ومنهم من قال: ليس مِن السبِّ (٤) الذي ينقُض العهدُ لأنَّه لم يُظهره، تفطَّنَ له بعضُ السَّامعين. انتهى كلامُ «الشُّبكيِّ»(٥).

وكأنّه مأخوذٌ من عبارة «البخاري» (١) .....

<sup>(</sup>١) «إن قيل» ساقط في: (ب).

<sup>(</sup>٢) «قلنا» ساقط في: (ب).

<sup>(</sup>٣) ﴿أُحِدُهِما الساقط في: (ب) .

<sup>(</sup>٤) في: (ب)، «الصب» بدل «السبّ»،

<sup>(</sup>a) «السيف المسلول»، الباب الثالث، الفصل الثاني: فيما هو سب من الكافر، صـ ٤٣٢.

<sup>(</sup>٦) هو إمام المسلمين وقدوة الموحدين وحجة المجتهدين، الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري بن المغيرة بن الأحنف، الجعفي، ولد في مدينة بخارى سنة (١٩٤هـ) ونشأ يتيماً، ورحل في طلب الحديث، وسمع من نحو ألف شيط بخراسان والشام ومصر، والحجاز وغيرها، وتوفّي سنة (٢٥٦هـ)، انظر ترجمته في: «وفيات الأعيان» ١٨٨/٤، «سير أعلام النبلاء» ٢٩١/١٢، «طبقات الحنابلة» ٢٤٣/٢، «تذكرة الحفاظ» ٢٥٥٥، وغير ذلك من مصادر التي لا تحصى.

في الصحيحه (۱) حيث قال: باب إذا عرض اللهي بسبّ النبي ما التنفيقيومة ولم يُصرِّح نحو قوله: السّام عليكم (۲) وغيره فإنّه لا يُقتل، ثم أورد في الباب (۳) حليث النس الفي النبي والعائشة (۱) و رضي الله تعالى عنهما - آنه مرّ اليهودُ على النبيّ صَالَة تَعَالَى عنهما عليكم ، فقال مَا النبيّ صَالَة عَلَيكم (۱).

قال العلامة «ابن المنير»(٧) في شرحه (٨) «البخاري»: وكان «البخاري»

- (۱) اسمه الكامل «الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله مَوَاللَّهُ عَلَيْدَوَدَدُ وسننه وأيامه» أو «الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله مَوَاللَّهُ عَلَيْدَوَدَدُ وقد اشتهر قديماً وحديثاً في العالم بـ «صحيح البخاري».
  - (٢) الصحيح البخاري ، كتاب استتابة المرتلين والمعانلين وقتالهم ، برقم: ٦٩٢٦ ، ١٤/٤.
    - (٣) في (ب): «باب» بدل «الباب».
- (٤) هو أنس بن مالك بن النضر عَوَلِقَهُ خادم رسول الله \_ مَوْلَتُهُ عَدَاتُ وصاحبه ، كان يتسمى يخادم رسول الله \_ مَوْلَتُهُ عَدَاتُ برسول الله \_ مَوْلَتُهُ عَدَاتُهُ الناس صلاة برسول الله \_ مَوْلَتُهُ عَدَاتُهُ الله \_ مَوْلَتُهُ عَدَاتُهُ الله و مَوْلُهُ الله عَدَاتُهُ الله و مَوْلُهُ الله عَدِيدُ الله عَدِيدُ الله العابة المعادلة المعادلة
- (٥) هي أم المؤمنين الصديقة عائشة بنت أبي بكر الصديق تَعَلَّقَتَهَ، زوجة النبي صَالَقَتَعَلَيْسَتُهُ وَاسْهر نسائه، وكانت من أفقه النساء وأعلمهن، وأكثرهن رواية للحديث، قال عروة: ما رأيت أعلم من عائشة، توقيت عَلَقَتَهَ بالمدينة سنة (٥٨ هـ)، ودفنت بالبقيع. انظر ترجعها في: «الإصابة في تعييز الصحابة» ٢٧/١٤، «تذكرة الحفاظ» ٢٧/١، «أعلام النساء» ٩/٣، «(الاستيعاب» ١٨٨١/٣)، «أسد الغابة» ١٩١/٦.
- (٦) أخرجه «ابن ماجه» في «السنن»، كتاب الأدب، باب رد السلام، برقم: ٣٦٩٨، ٢٧٤/٥، و والترمذي، في «السنن»، كتاب الاستئذان والآداب، باب ما جاء في التسليم على أهل الذمة، برقم: ، و «ابن أبي شيبة» في «المصنف»، برقم: ٣٦٢٧٣، ١٣٠/١٣، ٢٠٠/١٣.
- (٧) هو الإمام ناصر الدين أبو الحسن علي بن محمد المنير الإسكندراني المالكي، توفّي سنة (٧) ه الإمام ناصر الدين أبو الحسن على «البخاري»، حواش على «شرح ابن البطال»، انظر ترجمته في: «كشف الظنون» ٢/١٨٥، «شجرة النور الذكية» ١٨٨/١.
- (A) اسمه الكامل «المتواري على تراجم أبواب البخاري»، انظر في: «كشف الظنون» ١/١٥٥،
   وهذا الشرح مطبوع.



في هذا يختار مذهب الكوفيين (١).

وقال «ابن حجر العسقلاني» (٣): إنّما ترك صَّالَتَهُ عَلَى قَتلَ اليهودَ، لمصلحة (٣) التأليف، أو لأنّهم لم يلعنوه، ولووه بألسنتهم أو لم يحمل ذلك منهم على السبّ بل على الدعاء بالموت الذي لابد منه، ولهذا قال: وعليكم، أي الموتُ الذي نازلٌ علينا وعليكم، انتهى ما ذكر «ابنُ حجر» (١٠).

لا يقال (٥) سيأتي أنّ من تكلّم بسبّ النبيّ صَالَتَهُ عَيْدَوَعَلَمْ تعريضاً، فإنّه يُقتل به إجماعاً، فكيف يلتئمُ ذلك مع ما ذكرتموه ههنا؟ لأنّا نقول (١) قد ذكر «ابن حجر» (٧) في شرح «البخاري»: أنّ «البخاري» أطلق التعريض على ما يخالف التصريخ، ولم يرد التعريض المصطلح وهو: أن يستعمل لفظاً في حقيقته يلوح به إلى معنى يقصده، انتهى (٨).

<sup>(</sup>١) «المتواري على أبواب البخاري»، كتاب استتابة المرتدين، باب إذا عرض الذمي أو غيره بسب النبي صَلِّشَعْتِيوسَةً ٠٠٠ إلخ، صـ ٣٥٤٠

<sup>(</sup>٢) هو الإمام، الحافظ، شهاب الدين، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني، العسقلاني، الشافعي، هو من أثمة العلم والتاريخ، أصله من عسقلان (بفلسطين)، ولد بالقاهرة سنة (٧٧٣هـ) وتوفّي بالقاهرة سنة (٨٥٢هـ)، من تصافيفه: «إتحاف المهرة بأطراف العشرة»، «بلوغ المرام من أدلة الأحكام»، «لسان الميزان» وغير ذلك كثير، انظر ترجمته في: «الأعلام» ١٧٨/١، «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «لصلحة»، والصواب ما في المتن.

<sup>(</sup>٤) "فتح الباري"، كتاب استتابة المرتدين، باب إذا عرض الذمي أو غيره... إلخ، تحت الحديث: ٢٨١/١٢، ٦٩٢٨٠

<sup>(</sup>o) «لا يقال» ساقط في: (ب).

<sup>(</sup>٦) «لأنا نقول» ساقط في: (ب).

<sup>(</sup>v) تقدّمت ترجمته.

<sup>(</sup>٨) «فتح الباري»، كتاب استتابة المرتدين، باب إذا عرض الذمي أو غيره... إلخ، تحت الحديث: ٢٨١/١٢، ٢٨١/١٢٠

وثانيهما (۱) ذكره (التّقيُّ السبكيُّ في (سيفه) في الفصل الثاني من الياب الثالث (۲) قال: إنّ المراد بالإظهار هو أنْ يتكلم بذلك (۳) في ملاً من الناس أو في خلوة إذا شهد به شاهدان أو أقرَّ، لأنّ إقرارَه وتلفُّظَه بحضرة الشاهدين إظهارٌ، إلا أنْ يُفرض أنّ الشتمَ صدرَ من الكافر سرَّا في بيته وهو يَرى أنّه لا يسمع أحدٌ، فسمِعه [۷] جيرانُه المسلمون أو من استرَقَ السمع منهم وشهدوا عليه، فإنّ في كلامِ الحنابلة إشارة إلى أنّه لا يُؤاخذ به، ولم أجد ذلك في كلامِ غيرهم، فلعل إطلاقَهم محمولٌ عليه، انتهى كلامُ (السبكيُّ).

ومنهم (1): مصنّفُ (٥) «حسب المفتين» (٦) حيث قال: نقل في «البحر المحيط» للعلامة علم الهدى: من شتم النبيّ صَالَلَهٔ عَلَيْهِ وَسَلَمُ أَو أَهانه، أو عابه في أمور دينه، أو في شخص، أو في وصفي من أوصاف ذاتِه، سواء كان الشّاتم مثلاً من أثمةٍ، أو غيره، وسواء كان من أهل الكتاب (٧) أو غيره، ذميًّا كان أو

<sup>(</sup>١) «وثانيهما» ساقط في: (ب).

<sup>(</sup>٢) «السيف المسلول»، القصل الثاني: فيما هو سب من الكافر، ص ٤٢٧.

<sup>(</sup>٣) «إن المراد بالإظهار هو أن يتكلم بذلك» ساقط في: «السيف المسلول».

<sup>(</sup>٤) «و منهم» ساقط في: (ب). وجاء على هامش هذا الموضوع في (أ): أي من مشائخ الحنفة ١٢-

<sup>(</sup>٥) هو الشيخ العالم القاضي الفقيه أبو المعالي بن خواجه بخاري من أحد كبار فقهاء الحنفية لم يكن مثله في زمانه في الفروع والأصول، قدم الهند في أيام أكبر شاه التيموري سنة (٩٧٠هـ) وأقام بمدينة آگره، أخذ عنه: عبد القادر البدايوني صاحب «منتخب التواريخ» ومير غياث الدين، انظر ترجمته في: «نزهة الخواطر» ٢/٤، «تذكرة علماء الهند» حرف الألف، صـ٢، «منتخب التواريخ» ٢/٢٠٢٠.

<sup>(</sup>٦) «حسب المفتيين» في الفروع،، وهذا كتاب مبسوط في فقه الحنفي، وجامع للتفاريق الكثيرة، انظر في: «نزهة الخواطر» ٢/٤»، ولم أعثر على طبعه، ونسخته المصوّرة موجودة بمكتبة لجمعية إشاعة أهل السنة كراتشي.

<sup>(</sup>V) في (ب): «الكتب». والصحيح ما هو في المتن، هكذا في «حسب المغتيين».



حربيًا، وسواء كان الشّتمُ، أو الإهانةُ، أو العيبُ، صادراً عنه عمداً، أو قصداً، أو سهواً، أو غفلةً، أو هذلاً، فقد كفر خلوداً بحيث إنْ تاب لم تُقبل توبتُه أبداً، لا عند الله ولا عند النّاس، وحكمُه في الشريعة المطهّرة عند متأخّري المجتهدين إجماعاً، وعند أكثر المتقدّمين القتلُ قطعاً، ولا يُداهِن السّلطانُ، أو نائبٌ في حكم قتله، وإن فات في قتله، وإعدامه المصالح الدّنيوية، وإنْ أهملوا فقد رضوا بما صدر عنه من الشّتم وهو كفرٌ، فهم رضوا بالكفر، والراضي بالكفر كافرٌ، فهم كافرون، والحكم في هذا الكفر في الشرع وهو الحكم الذي ذكرناه سابقاً، وكذا الشّتمُ مثلاً في الأثمة وهم الخلفاء الرّاشدون - وَاللّهُ عند الله عند الله ولا عند الله عند الله ولا عند الله النّاس، وحكمهم في الشريعة [الغراء](۱) القتل بلا تراخ عندهم بعد ولا عند الله مدور الشّتم مثلاً، لعن الله تعالى على الشاتمين أبداً، انتهى(۱).

وفي «الذخيرة» في كتاب (٣) ألفاظ الكفر، وكذا في «أجناس النّاطفي» (٤): أما إذا سبّ رسولَ الله صَلَّقَتَعَيْمَتُ أو واحداً من الأنبياء فيُقتل حدّاً، ولا توبة له أصلاً سواء بعد القدرة، والشهادة، أو جاء تائباً من قبل نفسه كالزّنديق؛ لأنّه حدّ وجب فلا يسقُط بالتّوبة كسائر حُقوق الآدميين، وهذا مذهب «أبي بكر الصّديق»، و«الإمام الأعظم»، و«القوريّ»، وأهل الكوفة، ومذهب «مالك»، وأصحابه، انتهى.

في (ب): «الغر».

<sup>(</sup>٢) «حسب المفتيين»، كتاب الحدود، ق ٣٣٧.

<sup>(</sup>٣) الكتاب الساقط في: (ب).

<sup>(</sup>٤) اسمه الكامل «الأجناس في الفروع» للشيخ الإمام أبي العباس أحمد بن محمد الناطفي الحنفي المتوفى سنة (٤٤٦ هـ)، جمعها لا على الترتيب. انظر في: «كشف الظنون» ١١/١، ولم أعصر على طبعه.



قلتُ (١): وأمّا ما وقع عبارتُه من عدم قبول توبة السّابِّ عند الله تعالى فقد مرّ من قبل في القسم الأول خلافه، فيحصُّل أنّ فيه روايتان. فليتدبّر.

وأيضاً (٢) في هذه العبارة فائدةٌ حسنةٌ: هي أنّ المتأخّرين من المجتهِدين مُجمِعون على أنّ السّابَّ يُقتل سواء كان مُسلماً، أو ذمّيًا، فليتأمّل.

وذكر (٣) «التقيُّ السبكيُّ» [٨]: إنّ «أبا حنيفة» وإنْ قال: لا يُنتقض عهدُ اللهَيِّ بسبِّ النبيّ صَلَّقَتْعَلِيموَسَدُ ولا يُقتلُ به، ولكنْ قال: إنّه يُعزّر به، وقد قيل: إنّ مِنْ مذهبِه التّعزيرُ بالقتل فيما فَحُشَ من الجراثم، انتهى (١).

قلتُ (٥)؛ قد ذكر في «البحر الرائق» (٢) و «النهر الفائق» (٧): أنّ التعزير قد يكون بالقتل؛ ولهذا يُقتل المُكابرون وقطّاعُ الطريق وأصحابُ المكوس وجميعُ الظلمة والأعونة والسُّعاة، ويُثاب قاتلُهم، انتهى ملخّصاً (٨).

وذكر(٩) في....

<sup>(</sup>١) «قلتُ» ساقط في: (ب).

<sup>(</sup>٣) الو أيضاً الساقط في: (ب).

<sup>(</sup>٣) «و ذكر» ساقط في: (ب).

<sup>(</sup>٤) «السيف المسلول»، صـ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٥) ﴿قَلْتُ ﴾ ساقط في: (ب).

<sup>(</sup>٦) «البحر الرائق»، كتاب الحدود، باب حد القذف، فصل في التعزير ٢٠/٦.

<sup>(</sup>٧) للفقيه، سراج الدين عمر بن إبراهيم بن محمد المعروف بـ «ابن نجيم المصري»، الحنفي توفّي سنة (٥٠٠هـ)، ذكر فيه أن الكنز جمع غرر هذا الفن وقواعده، فشرحه وأودع فيه حقائق لباب آراء المتقدمين وفوائد أفكار المتأخرين، ولما وصل إلى فصل الحبس من كتاب القضاء حبس عن إتمامه، انظر: «كشف الظنون» ٢/٢١٥١٠١٠، وهذا الشرح مطبوع.

<sup>(</sup>A) «النهر الفائق»، كتاب الحدود، باب حد القذف، فصل: في التعزير، ٣٠١٥/٣ ـ ١٦٦٠.

<sup>(</sup>٩) «وذكر» ساقط في: (ب).



«خزانة الأكمل»(١) في كتاب(٢) السِّير: أنه قال أصحابنا في أصحاب الضرائب والمكوس التي بالخذونها مِنْ أمتعة الناس: دماؤهم مباحة واجب على المسلمين قتلهم، ولكل واحدٍ من الناس أنْ يقتل مَنْ قدر عليه منهم من غير إنذار منه له، لا التقدم بالقول إليه(٣). انتهى-

وجرى على هذه الطريقة العلامة «خير الدين الرملي»(٤) من الحنفيّة حيث قال في فتاوى المسمّاة «بالخيرية»(٥) ما نصه: هكذا سُئل في ذميٌّ تجرّأ على

<sup>(</sup>۱) «خزانة الأكمل في فروع الفقه الحنفي» في ست مجلدات، ذكر فيه أن هذا الكتاب محيط بحلّ مصنفات الأصحاب، بدأ به «الكافي» الحاكم، ثم به: «الجامعين» ثم به: «الزيادات» ثم به: «مجرد ابن زياد» و «المنتقى» و «الكرخي» و «شرح الطحاوي» و «عيون المسائل» وغير ذلك، واتفق بدايته يوم الأضحى سنة (۲۲ هـ) انظر: «كشف الظنون» ۲/۲ ، لم أعصر على طبعه، يوجد منه نسخة مخطوطة بمكتبة دار الكتب المصرية، برقم: (۷۵۲)، انظر في: «فهرس دار الكتب المصرية» 1/۸/۱ .

<sup>(</sup>Y) في (ب): «كتب». والصحيح ما في المتن.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «إليه بالقول».

<sup>(</sup>٤) هو المفسّر، المحدّث، الفقه، اللغويُّ خير الدين بن أحمد بن علي بن زين الدين بن عبد الوهاب الأيوبي، العليمي، الفاروقي، الرملي، الحنفي ولد سنة (٩٩٣هـ) وتوفّي سنة (١٠٨١هـ). من تصانيفه: «الفتاوي الخيرية لنفع البرية»، و«حاشية» على «الأشباه والنظائر»، و«الحل اللائق على الرمز الفائق» على «كنز الدقائق» في فقه الحنفي، انظر ترجمته في: «معجم المؤلفين» ١٩٤٦، «هدية العارفين» ١٩٥٨، «الأعلام» ٣٢٧/٢.

<sup>(</sup>٥) اسمها الكامل «الفتاوى الخيرية لنفع البرية»، ذكر في ديباجته: هذا نزر يسير من جمّ غفير، من أجوبة سئل عنها شيخ الإسلام والمسلمين، خاتمة الفقهاء المحققين، أوحد الزمان في فقه أبي حنيفة النعمان، سيدي ووالدي الخيّر الدين المنيف، ومن هو خير محض كاسمه الشريف، ألا وهو خير الدين، فأجاب عنها بما هو الصحيح المفتى به من مذهب أبي حنيفة، أو بما صححه كبار أهل المذهب لاختلاف العصر أو لتغير أحوال الناس رفقا بعباد الله، طالبا به رضا الله تعالى عنه يوم المخيفة. . . إلخ . انظر في: «الأعلام» ٢٧/٢»، وهذا الكتاب مطبوع قديماً في جزئين .



الجناب الرِّفيع المحمدي صَلِّقَتْ عَلَيْتَ عِلَا السِّبِّ فماذا يلزمه؟

أجاب: يُبالغ في عقوبته ولو بالقتل، فقد صرّح علماؤنا بأنّه يجوز الترقي في التعزير إلى القتل إذا عظم موجبّه، وأيّ شيء من موجبات التعزير أعظم من سبّ الرسول عَلَّسَتَعَيْنِسَةُ وهذا الذي تميل إليه نفسُ المؤمن، فيتبغي لحكام المسلمين قتله كيلا يتجرّأ أعداء الدّين إلى إحراق أفئدة المسلمين بسبّ نبيهم من الكفرة [٥] المتمر دين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، انتهى ما في «الفتاوى الخيرية»(١).

أقول (١): وجهُه ظاهرٌ؛ لأنّ الكفرَ غيرُ مانعٍ عن وجوب التعزيرِ حتّى أنّ الكافرَ لو سبّ أحداً من المسلمين وجب تعزيرُه، فكيف إذا سبّ سيّد الأولين والآخرين صَالِسَتَكَيْسَد هو غاية ما في الباب أنّ التعزير يُراعى فيه عظم الجناية وصغرها، وحال القائل والمقول فيه كما في «شرح الوقاية» وغيره، فإذا ثبت شرعية التعزير بالقتل، وكانت هذه الجناية أعظمَ الجنايات وأنكرَ المنكرات، وجب أنْ يُعزّرَ الكافرُ المباشرُ لها بالقتل والإعدام، والله تعالى ولي الفضل والإنعام.

وقد ذكر (٣) «البزازيُّ» في «فتاويه» (٤) و «ابن الهمام» في «فتح القدير» (٥) وغير واحد من الحنفيَّة (٦): أنَّ السَّابُّ يُقتل حدًّا عندنا. انتهى.

<sup>(</sup>۱) «الفتاوي الخيرية»، كتاب السير، باب المرتدين، ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٢) «أقول» ساقط في: (ب).

<sup>(</sup>٣) «و قد ذكر» ساقط في: (ب).

<sup>(</sup>٤) «الفتاوي البزازية» على هامش «الفتاوي الهندية» ٦/١٦.

<sup>(</sup>٥) "فتح القدير"، كتاب السير، باب أحكام المرتدين، ٩١/٦.

<sup>(</sup>٦) أي ك الإمام سراج الدين عمر ابن نجيم المصري (ت ١٠٠٥هـ)، حيث قال: لو ارتد =





وذكر (١) في «الكفاية (٢) شرح الهداية» (٣) و «الأشباه والنظائر» (٤)؛ أنَّ اللَّمْيُّ تُقام عليه الحدودُ كلُّها إلا حد شرب الخمر · انتهى ·

ولا يخفى (٥) أنّ أمثال هذه البلاد التي كثرت فيها جماعاتُ الكافرين، ويقع منهم السبُّ والشَّتمُ كثيراً في حق الأنبياء والمرسلين مع وجود حُكام الإسلام الذين هم كسالى في إقامة أمور الدين، فلا ينبغي أن يعمل، ويُفتى ههنا إلا بقتل السابّة الملحدين؛ ليقطع طرفاً من الذين كفروا، أو يكتبهم فينقلبوا خائبين، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمدُ لله ربِّ العالمين.

ثم اعلم (1) أنَّ ما ذكرناه في هذا القسم ليس إلا الروايات الفقهيَّة، وأما الدلائلُ الدالةُ على أنَّ الكافر السابَّ يقتل، فلا نشتغل بذكرها لطولها، وقد اوردها (السُّيكيُّ) في اسيقه (٧) أربعة عشرَ دليلاً، فمن رامها فليُّراجع ثمة.

بسبة \_ سَالِلْمُتَلِّدُونَاتُه \_ ثم تاب فإنه يقتل حداً، ولا تقبل توبته في إسقاط القتل عنه. «النهر الفائق»، كتاب الجهاد، باب المرتدين، ٣٥٢/٣٠.

<sup>(</sup>١) الو ذكر الساقط في: (ب) .

<sup>(</sup>٢) للإمام جلال الدين بن شمس الدين الخوارزمي، الكرلاني، الحنفي، تلميذ السغناقي، توفّي سنة (٧٦٧هـ) انظر ترجمته في: «الفوائد البهية» صد ٥٨، «كشف الظنون» ٢٠٣٥/٢، وهذا الشرح مطبوع، متداول.

<sup>(</sup>٣) «الكفاية شرح الهداية»، كتاب الحدود، باب الوطء الذي يوجب الحدود والذي لا يوجبه، هره الهداية شرح الهداية الله كذا: أن كل الحدود تقام على المستأمن والمستأمنة في دارنا إلا حد

<sup>(</sup>٤) «الأشباه والنظائر»، الفن النالث الجمع والفرق، أحكام الذمي ٣٨٨/٢.

<sup>(</sup>٥) الولا يخفى الساقط في: (ب).

<sup>(</sup>٦) اللم اعلم الساقط في: (ب) .

<sup>(</sup>٧) «السيف المسلول»، الباب الثاني، الفصل الرابع: في الأدلة الدالة على قتل السابّ الذمي، صد ٢٩١ - ٣٦٦.

#### \* تنبية حسن:

قد ذكر «الزمخشريُّ»(١) في «كشافه»(٢) و «النسفيُّ»(٣) في «مداركه»(٤) - وهما حنفيّان -، تحت قوله تعالى: ﴿ وَإِن نَّكُثُوّاً أَيْمَنَهُم مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ

- (۱) هو محمود بن عمر بن محمد بن أبو القاسم جار الله ، الخُوارزمي ، الزمخشري ، مفسر ، محدث ، متكلم ، نحوي ، حنفي المذهب ، معتزلي المعتقد ولد به «زمخشر» من قري خوارزم في رجب سنة (٤٦٧هـ) ، ومات سنة (٥٣٨هـ) . من تصانيفه : «الكشاف عن حقائق التنزيل» ، «أساس البلاغة» ، «مقدّمة الأدب في لغة العرب» وغير ذلك كثير ، انظر ترجمته في : «الفوائد البهية» صـ ٢٠٩ ، «الأعلام» /١٧٨/ ، «وفيات الأعيان» ٥/١٦٨ ، «تاج التراجم» صـ ٢٩١ .
- (٢) اسمه الكامل «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعبون الأقاويل في وجوه التأويل»، وقال السيوطي في «نواهد الأبكار» (٣/١): وصاحب الكشاف هو سلطان هذه الطريقة فلذا طار كتابه في أقصى المشرق والمغرب، ودار عليه النظر إذ لم يكن لكتابه نظير في هذا الضرب انظر في «كثف الظنون» ١٤٧٥/٢، وهذا التفسير مطبوع متداول.
- (٣) هو الإمام، الفقيه، المفسّر، الأصوليُّ، حافظ الدين، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي (نسبة إلى نسف من بلاد السغد فيما وراء النهر)، أحد الزهاد المتأخرين صاحب التصانيف المفيدة في الفقه والأصول، تفقّه على شمس الأثمة الكردري، وعلى حميد الدين الضرير وبدر الدين خواهر زاده، وروى الزيادات عن أحمد بن محمد العتابي، توفّي رحمه الله سنة (٧١٠هـ) من تصانيفه: «عمدة العقائد» في الكلام وشرحها سمّاها «الاعتماد»، «منار الأنوار»، «كنز الدقائق»، «الكافي» شرح «الوافي» وغير ذلك كثير، انظر ترجمته في: «تاج التراجم» صـ ١٧٤، «الجواهر المضية» ٢٩٤/٢، «هدية العارفين» الفتح المبين» صـ ١٠٨.
- (٤) اسمه الكامل «مدارك التنزيل وحقائق التأويل»، وهو كتاب وسط في التأويلات جامع لوجوه الإعراب والقراءات متضمنا لدقائق علم البديع والإشارات حاليا بأقاويل أهل السنة والجماعة خاليا عن أباطيل أهل البدع والضلالة ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل. انظر في «كشف الظنون»، ١٦٤٠/١، وهذا التقسير مطبوع متداول.



وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُوْ أَيِمَّةَ ٱلْكُفْرِ ﴾(١).

قالو: إنّ الذمّيّ إذا طَعن في دين الإسلام طعناً ظاهراً، جاز قتله؛ لأنّ المهد معقودٌ معه على أنْ لا يطعن، فإذا طعن فقد نكث عهده، وخرج من ذمّته. انتهى (٢).

قال «السُّبِكيُّ»: ولا شك أنَّ السابَّ ناكثٌ لأَيمانه، طائنٌ في الدِّين، جاز قتلُه، انتهى (٣)،

### \* تنبية حسنٌ أيضاً:

ثم على القول بقتل الكافر السابِّ إذا أسلم هو بعد السبِّ مل يسقط عنه الفتل أم لا ؟

قال «الحلبيُّ» في حاشيته «شرح الوقاية»: أنّ الذمّيُّ إذا صرّح بسبِّ النبيِّ عَلَيْتَ اللهُ اللهُ اللهُ الذي كفر به علا حرف عند «الشافعيُّ» في قتله إنْ لم يسلم؛ لأنّه لم يُعط له الذمّةُ والعهدُ على هذا، وهو قولُ عامّة العلماءِ – رحمهم الله تعالى – إلا «أبا حنيفة» و«الثوري» وأتباعهما مِنْ أهلِ الكوفة، فإنهم قالوا: لا يُقتل لأنّ ما هو عليه من الشرك أعظم، ولكن يعزّر ويؤدّب، وقيل: لا يسقط إسلامُ الذمّيُ السّابُ قتله؛ لأنّ حقّ النبيِّ صَالَتَتَعْلِيوَسَالُةً وجب عليه؛ لهتكه حرمته وقصده إلحاق النقيصة والمعرة به – عليه أفضل الصلاة والسلام – فلم يكن رجوعه إلى الإسلام مسقطاً له كما لم يسقط سائر حقوق المسلمين من قبل إسلامه من قتلٍ وقذفٍ، وإذا كنا له كما لم يسقط سائر حقوق المسلمين من قبل إسلامه من قتلٍ وقذفٍ، وإذا كنا

<sup>(</sup>١) السورة: التوبة، رقم الآية: ١٢.

 <sup>(</sup>۲) «الكشاف»، السورة البراءة، تحت الآية: ۱۲، ۱۷/۳۰
 «مدارك التنزيل وحقائق التأويل»، التوبة، تحت الآية: ۱۲، ۱۷/۲۰

 <sup>(</sup>٣) «السيف المسلول»، الباب الثاني، الفصل الثاني: في نقل كلام العلماء، صـ ٢٨٦٠.

لا نقبل توبة المسلم فلأن لانقبل [١١] توبة الكافر أولى، انتهى كلام «الجلبي ١٠٠).

قلتُ: والطَّاهرُ أنَّ هذا القولَ الأخيرَ مبنيٌّ على القولِ الذي اختاره المتأخِّرون من الحنفيّة، مِنْ أنَّ الكافرَ إذا سبَّ، يُقتل عندنا حدَّاً، فليتدبَّر.

وذكر «السَّبكيُّ» في «سيفه» ما محصلُه: أنَّ الكافر إذا سبَّ ثم أسلم، ففي كلِّ من المذاهب الثلاثة يعني سوى مذهب «أبي حنيفة» خلاف.

أما المالكيةُ: فعن «مالك» روايتان مشهورتان في سقوط القتل عنه بالإسلام وإنْ قالوا في المسلم لا يسقط القتلُ عنه بالإسلام بعد السبِّ.

وأما الحنابلةُ: فكذلك عندهم في توبة السَّابِّ ثلاث روايات:

إحداها: يُقتل مطلقاً.

والثانية: لا يُقتل مطلقاً.

والثالثة: أنّ توبةَ الذمّيِّ مقبولةٌ وتوبةَ المُسلم إذا سبَّ ثم أسلم غيرُ مقبولةٍ ، والمشهور عندهم عدم القبول مطلقاً .

وأما الشافعيّة: فالمشهور عندهم القبولُ مطلقاً، أي سواء كان في الأصل مسلماً أو كافراً (٢)، وقد وقفتُ على تصنيفٍ لأبي العباس «أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميه الحنبلي» (٣) سماه «الصارم المسلول على شاتم

<sup>(</sup>١) «الذخيرة العقبي»، كتاب الجهاد ٢٢٢/٢.

<sup>(</sup>٢) «السيف المسلول» ، الباب الثاني ، الفصل السادس: في ما إذا أسلم ، صـ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرّاني، الدمشقي، الحنبلي، ولد في حرّان سنة (٦٦١هـ)، وانتقل به أبوه إلى دمشق، فنبغ واشتهر، سجن في مصر مرّتين من أجل فتاواه، وتوقّى بقلعة دمشق متعقلاً سنة (٧٢٨هـ)، من تصانيفه: «السياسية=



الرّسول»(۱) استدلّ فيه (۲) على تعيّن قتلِه بسبع وعشرين طريقةً ، أطال فيها وأجاد ورسع القول في الاستدلال وطرق النظر والاستنباط ، ومجموع الكتاب مجلدٌ ، ولكنّي لم ينشرح صدري لموافقته على القول بالقتل بعد الإسلام ، ولكنّه من ولكنّه من الاجتهاد ، فإن انشرحت له نفش عالِم فلا حرج عليه ، [۱۲] ومينى الاجتهاد والتقليد على انشراح الصّدر ، (۱) . ومما ينبغي أن [يُتنبه] (۱) له أن القتل بالسبّ إنْ كان بطريق الحدِّ فإنْ قلنا هو حدُّ لله تعالى كحدِّ الزنا ، فينبغي أنْ يسقط بالإسلام عن الكافر الذي زنى في حال كفره ، وإنْ قلنا إنّه حدُّ فيه كحد آدميّ فالقتل أظهر ، وأما إنْ كان القتل بالسبّ بطريق الكفر فظاهر أنه يسقط بالإسلام . انتهى محصل كلام «السّبكيّ»(۱) .

### قلتُ: وأمّا عند الحنفيّة:

فالمُسلم إذا سبَّ فإنّه يُقتل، إمّا حدًّا حتى لا يسقُط عنه الفتلُ بتوبته كما تقدّم تصريحاً عن «الفتح القدير» وغيره، وإما رِدّةً فكذلك لِما في «الأشباه والنظائر» و«فتح المبين حاشية المسكين»(٧)

الشرعية»، و«منهاج السنة» و«الواسط بين الخلق والحق» وغيرهم كثير. انظر ترجمته في:
 «الأعلام» ١٤٤/١، «الدرر الكامنة» ١٤٤/١.

<sup>(</sup>١) أَلْفِهِ المَصِنَّفِ في وقعة عساق النصراني حين سب النبي - صَّالِقَاعَتِيْوَكُمُّ - في رجب سنة (١٠ ٢ هـ)، انظر في: «كشف الظنون»، ٢٠٦٩، وهذا الكتاب مطبوع.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «به».

<sup>(</sup>٣) التصحيح من «السيف المسلول»، وفي (أ) و(ب): «مجال».

<sup>(</sup>٤) «السيف المسلول»، الباب الثاني، الفصل السادس: في ما إذا أسلم، صـ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٥) التصحيح من (ب). وفي (أ): "لم يتنبّه".

<sup>(</sup>٦) «السيف المسلول»، الباب الثاني، الفصل السادس: في ما إذا أسلم، صـ ٣٨٦٠.

<sup>(</sup>٧) هي حاشية على شرح مناذ مسكين على «الكنز»، للشيخ أحمد بن أحمد بن محمد الحاتمي =



وغيرِهما (١) ، ولفظ «الأشباه» (٢) هكذا: كلَّ كافر تاب ، فتوبتُه مقبولةٌ في الدنيا والآخرة إلا جماعة [الكافرين] (٢) بسبِّ النبيِّ صَالَتَتَعَيْدَوَسَلَّةً أو بسبِّ الشَّيخين أو الحيهما، انتهى.

ولا ربب أن لفظ التوبة يشمل الإسلام بعد ذلك الارتداد. وأما الكافرُ إذا سبَّ فعلى القول بقتله إمّا يُقتل حداً أو تعزيراً كما مرّ. والحدُّ<sup>(٤)</sup> والتعزير لا يسقطان عن الكافر بالإسلام عندنا.

قال في «البحر الرائق» في كتاب الحدود (ث) وفي كتاب الشهادات (٢) ناقلاً عن «فتاوى قارئ الهداية» (٧): إذا سرق الذميُّ أو زنى ثمَّ أسلمَ إنْ ثبتَ ذلك

الفيومي الأزهري، من علماء القرن الثاني عشر. انظر في: «فهرس مخطوطات الظاهرية» (الفقه الحنفي)، ٢٧/٢، «فهارس مخطوطات الفقه الحنفي»، صد ١٥٠، ولم أعصر على هذه الحاشية.

<sup>(</sup>۱) أي كا فتح المعين حاشية المسكين»، وعبارة «الفتح المعين» هكذا: وكذا الكافر بست الشيخين أو أحدهما لا تقبل توبته وهو المختار للفتوى. («فتح المعين حاشية المسكين»، كتاب الجهاد، باب أحكام المرتدين، ٢٠٠٢٠.

<sup>(</sup>٢) «الأشباه والنظائر»، الفن الثاني: الفوائد، كتاب السير، باب الردة، ٢١٩/٢.

<sup>(</sup>٣) الصواب ما أثبته من «الأشباه والنظائر»، وفي (أ): الكافر.

<sup>(</sup>٤) جاء على هامش هذا الموضوع في نسختين: أي سوى حد الشرب، فإن الكفر يمنع وجوب هذا الحدِّ ابتداء. ١٢ «بحر» من باب المرتدِّ.

<sup>(</sup>٥) «البحر الرائق»، كتاب الحدود، ٥/١٧.

<sup>(</sup>٦) «البحر الرائق»، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن تقبل شهادته، ١٣٤/٧.

<sup>(</sup>V) «فتاوى قارئ الهداية» صـ ۱۰۷.

للإمام، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن فارس الكتاني، القاري، الحسيني، الخنفي الشهير به «قارئ الهداية»، توقي سنة (٩٢٨هـ)، وهذا الفتاوى مطبوع، انظر ترجمته في: «الأعلام» ٥٧٥، «شذرات الذهب» ٢٧٦/٩، «هدية العارفين» ٧٩٢/١.



بإقراره أو بشهادة المسلمين لا يدرأ عنه الحدُّ. انتهى.

فإذا لم يسقط عنه حدُّ الزنا والسرقةِ، اللَّذان هما من حقوق الله تعالى، فكيف يَسقُط عنه هذا الحدُّ الذي هو مِنْ حُقُوق العِباد؟

وذكر في «البحر الرائق» أيضاً في كتاب الشهادات (١٠): أنّ إسلام الذميّ لا سقُط عنه حدُّ القذف، انتهى.

وذكر في «الشفاء»(٢) عن «ابن سحنون»(٣): أنه قال: حدُّ القذف ونحوه من حقوق العباد لا يُسقِط عن الذميِّ إسلامُه، انتهى،

وذكر في «البحر الرائق» من كتاب الشهادات (١٠) ناقلاً عن «الفتاوى البيميّة» (٥): أنّ الذميّ إذا [١٣] وجب عليه التّعزيرُ، فأسلمَ لم يسقُط عنه التّعزيرُ. انتهى (١٠)

<sup>(</sup>١) «البحر الرائق»، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن تقبل شهادته، ١٣٤/٧.

<sup>(</sup>Y) «الشفا»، القسم الرابع، الباب الثاني، فصل: في ميراث من قتل بسب النبيّ ٢٦٧/٢

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن سعيد القيرواني، التنوخي، الشهير بـ «ابن سحنون»، فقيه، شيخ المالكية، مناظر، روى عن: أبي مصعب الزهري، ولد سنة (٢٠٢هـ)، من تصانيفه: «آداب المعلمين»، «الجامع» في الفنون والفقه وغير ذلك، انظر ترجمته في: «الأعلام» ٢٠٤/١، «هدية العارفين» ٢٠/١٠، «سير أعلام النبلاء» ٢٠/١٣، «رياض النفوس» ٤٤٣/١،

<sup>(</sup>٤) «البحر الرائق»، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن تقبل شهادته، ١٣٤/٧.

<sup>(</sup>٥) اسمها الكامل "يتيمة الدهر في فتوى أهل العصر" للإمام علاء الدين محمد بن محمود بن محمود بن محمد الترجماني الحنفي المتوفى (٦٤٥هـ)، انظر في: "كشف الظنون" ٢٠٤٩/٣، و و«هدية العارفين" ١٢٥/٢، و«معجم المؤلفين" ٢١٠/٥، و«الأعلام» ١٢٥/٧، لم أعصر على طبعه، ونسخته المصورة موجودة في مكتبتنا «المكتبة الفهيمية».

 <sup>(</sup>٦) لم أظفر على تخريج هذه العبارة في نسخة «اليتيمية» بين يدي. والله أعلم بالصواب.

فالحاصلُ إنَّ عندنا على القول بقتل الكافر السَّابِ لا يسقط عنه القتل بإسلامه إلا أنّه لمَّا كان هذا المقام مقام الاختلاف بين العلماء، فلو رأى الإمامُ الأُخذَ بقول «مالك» \_ رحمه الله تعالى \_ في دفع القتل عن الكافر السَّابِ بعد الإسلام لكان له وجةً. والله تعالى أعلم وعلمه أحكم.

\*\* \*\* \*\*



# القِينْمُلُ الثَّالِيَّةُ في حكم المرأة المسلمة الساتية

وحكمُها كحكم الرّجل بدليل المعلومات الواقعة في الروايات الفقهيّة.

فمنهما (١): ما قال في «فتح القدير» (٢): كلُّ مَنْ أبغض رسولَ الله صَالِللهَ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه بقلبه فهو مرتدٌّ، فالسابُّ بطريق أولى، ثم يُقتل عندنا حداً ، فلا يُقبل توبتُه في إسقاط القتل، انتهى.

ومنها ما ذكره (الجلبيُّ) في (حاشية شرح الوقاية) (٣): أنّ المختار إنّ مَنْ صدر منه ما يدلُّ على تخفيفه صَلَّتَلَتَعَيَّبُوسَلَّمُ بعمدٍ وقصدٍ من عامّة المسلمين، يجب قتلُه ولا تُقبل توبةٌ. انتهى.

ومنها ما ذكره «الجلبيُّ» أيضاً عن صاحب «الشفاء» (١): أنَّ جميعَ مَنْ عاب النبيَّ صَلَّاتِهُ عَلَيْهِ أَو الحَق به نقصاً في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلةٍ من خصالِه فهو سابً له، وحكمه أن يُقتل ولا تُقبل توبتُه، وهذا كلُّه مِنْ إجماع

<sup>(</sup>۱) و قال الإمام علاء الدين الحصكفي الحنفي (ت ۱۰۸۸هـ) في «شرحه»: أي إذا لم يعلن، فلو أعلن بشتمه أو اعتاد قتل، ولو امرأة، وبه يفتى اليوم، وفي معروضات مفتي أبي سعود تفصيل فراجعه، لأنا أمرنا الآن بالعمل بها كما في شرح عبد الرحمن أفندي داماد. («الدر المنتقى في شرح الملتقى»، كتاب السير والجهاد، باب العشر والخراج، فصل: في أحكام الجزية ٢/٨٢٤).

<sup>(</sup>٢) «فتح القدير»، كتاب السير، باب أحكام المرتدين، ٦/٠٩١.

<sup>(</sup>٣) "الذخيرة العقبي"، كتاب الجهاد، ٢/٢٢/٠.

<sup>(</sup>٤) «الشفا»، القسم الرابع، الباب الأول في بيان ما هو في حقه... إلخ ٢١٤/٢.



العلماءِ وأئمّة الفتوى من لدن الصّحابة \_ رضي الله تعالى عنهم \_ إلى هَلُّمَ جرًّا.

إِنْ قيل: كيف يُستدلُّ بهذه العمومات على [قتل](٢) المرأة المسلمة السّابّة، مع أنَّ المُتُونَ والشُّروحَ مُتَّفَقَةٌ [١٤] على أنَّ المرتدَّةَ لا تُقتل، بل تُجرِ على الإسلام؟

قُلنا: نعم! لكن يُستثنى منها المرتدّةُ السابّةُ كالسّاحرة، ولهذا قال في «البحر الرائق»(٢): إنّ قولهم لا تُقتل المرتدّة، يستثنى منه المرتدّة ببب السحر(٤)، وإن كانت المرتدّة لا تُقتل، لما جاء في الأثر: أنّ «عمر» \_ رضي تعالى عنه \_ كتَبَ إلى عماله أن اقتلوا السّاحرَ والسّاحرةَ (٥). انتهى.

ويدل على استثناء السابّة أمورٌ:

منها: أنّ قتل السّابّ بطريق الحدِّ عندنا على المختار كما تقدّم، والحدُّ لا يختلف في وجوبه الرجالَ والنساء، وإنما كان يندفع القتلُ عن المرأة لو كان ذلك بطريق الردة، وذلك خلاف المختار كما مرِّ بخلاف الارتداد بغير السبُّ

<sup>(</sup>١) "الذخيرة العقبي"، كتاب الجهاد، ٢١٩/٢.

<sup>(</sup>٢) التصحيح من (ب)، وفي (أ): «القتل».

<sup>(</sup>٣) «البحر الرائق»، كتاب السير، باب أحكام المرتدين، ٢١٧/٥.

<sup>(</sup>٤) هكذا قال الملا علي القاري الحنفي (ت ١٠١٤هـ): وكذا المرأة الساحرة تُقتل، وفي «المنتقى»: أنها لا تقتل، ولكن تحبس وتضرب كالمرتدة، والأول أصحّ- انظر في: «فتح باب العناية في شرح النقاية»، كتاب الجهاد، أحكام المرتد، ٢١٨/٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه «الإمام الشافعي» في «مسنده»، في كتاب الطعام والشراب وعمارة الأرضين، صد ٣٨٣ عن سفيان عن عمرو بن دينار، و«البيهقي» في «السنن الكبرى»، كتاب القسامة، باب تكفير الساحر وقتله وإن كان ما يسحر به كلام كفر، برقم: ١٦٤٩٨، ٨/، وأيضاً في «معرفة السنن»، كتاب الديات باب الحكم في الساحر، برقم: ٤٩٩٥، ٢٧٦/٦.



فإنّه ليس فيه لزوم حدٌّ.

ومنها: ما ذكره «البزازيُّ» في «فتاواه»(۱): أنَّ القتلَ بسبب السبِّ حدُّ واجبٌ، وقد تعلَّق به حقُّ العبد فلا يسقط بالتوبة كسائر حقوق الآدميين وكحد القذف لا يزول بالتوبة بخلاف الارتداد؛ لأنَّه معنى ينفرد به المرتد لا حقَّ فيه لغير من الآدميين. انتهى.

ولا يخفي أنّ حقوقَ العبد لا فرقَ فيها بين الرّجال والنّساء.

ومنها: ما ذكر في «الذخيرة» من كتاب السِّير وعبارة «الذخيرة» هكذا: واستدلَّ يعني «محمدٌ» (٢) - رَحَمُالَنَهُ - في «السِّير الكبير» (٣) لبيان أنها أي: المرأة إذا كانت تعلن (٤) بشتم الرسول صَالِتَهُ عَيْدِوسَاتُ تُقتل؛ لِما روي: أنّ «عمير بن عدي» (٥) لمَّا سمع «عصماء بنت مروان» تؤذي النبيّ صَالِتَهُ عَلَيْدَوسَاتُ ، قَتلَها ليلاً ،

<sup>(</sup>۱) «الفتاوي البزازية» على هامش «الفتاوي الهندية» ٢٢١/٦.

<sup>(</sup>٢) هو الإمام، محمد بن الحسن بن فرقد، من موالي بني شيبان، أبو عبد الله: إمام بالفقه والأصول، وهو الذي نشر علم أبي حنيفة، أصله من قرية حرستة، في غوطة دمشق، وولد بواسط سنة (١٣٢ه)، ونشأ بالكوفة، فسمع من أبي حنيفة وغلب عليه مذهبه وعرف به وانتقل إلى بغداد، فولاه الرشيد القضاء بالرقة، وتوفّي بالريّ سنة (١٨٩هـ)، من آثاره: «الحجمة على أهل المدينة»، «الجامع الكبير»، «المبسوط» وغير ذلك، انظر ترجمته في: «الأعلام» ٢٠/٨، «سير أعلام النبلاء» ١٣٤/٩، «بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن حسن الشيباني».

<sup>(</sup>٣) «شرح السير الكبير»، باب من يكره قتله من أهل الحرب من نساء وغيرهم، ٤/١٨٨٠.

 <sup>(</sup>٤) جاء على هامش هذا الموضوع في نسخة (أ):
 ومعنى الإعلان قد مر في أوائل القسم الثاني فارجع اليه ١٢ منه عفي عنه.

<sup>(</sup>٥) هو عمير بن عدي بن خرشة بن أمية بن عامر بن خطمة الأنصاري، الخطمي، كان أول من أسلم من بني خطمة، وكان النبي - مَانَّتُنَا النبي - مَانَّتُنَا النبي علمة، وكان النبي - مَانَّتُنَا النبي علمة. انظر ترجمته في: «الإصابة في تميز - مَانَّتَنَا اللهِ على اللهِ اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ اللهِ على اللهِ اللهِ على اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فمدحه رسولُ الله صَالِمَتُ عَلَي وَسَلَّم على ذلك (١). انتهى ما في «الذخيرة».

قال «السيد أحمدُ الحمويُّ» (٢) في شرح «الكنز» (٣) [١٥] تبعاً «لابن الكمال» (٤٠): أنَّ روايةَ «الذخيرة» موضوعةٌ في المرأة الكافرةِ السَّابَّةِ، فهي تدلُّ على أنَّ الرجلَ الكافرَ السابَّ يُقتل عندنا أيضاً. انتهى.

قلتُ: و<sup>(ه)</sup> كذلك تدلُّ على قتل المسلمة السّابّة بالأولى، لاتّفاق العلماء في قتل السّابِّ المسلم، واختلافهم في الكافر كما لا يخفى.

### \* ننية حسن:

ممّا ينبغي أنْ يُعلم أنّ علمائنا \_ رحمهم الله تعالى \_ عَلَنوا عدمَ قتل المرأة بأنّ النّبيّ عَالِتَلْنَا يَكُونُ في حقّ مَنْ بأنّ النّبيّ عَالِتَلْنَا يَكُونُ في حقّ مَنْ

<sup>=</sup> الصحابة»، (الترجمة: ٢٠٧٤) ٥٢٦/٧، «معرفة الصحابة» ٢٠٩٦/٤، «الاستيعاب» (الاستيعاب» (١٢١٧/٣)، «تجريد أسماء الصحابة» ٢٤٤/١،

 <sup>(</sup>۱) ذكر أبو "نعيم الأصبهاني" هذه القصة في "معرفة الصحابة"، تحت ترجمة عمير القاري،
 (رقم الترجمة: ۲۱۹۱)، ۲۰۹7/٤.

<sup>(</sup>٢) هو الامام، الفقيه، العلامة، أبو العباس أحمد بن محمد مكي، شهاب الدين، الحسيني، الحموي، المحنفي، كان مدرسا بالمدرسة السليمانية بالقاهرة، توفّي رحمه الله سنة (٩٨٠هـ) ومن تصانيفه: «غمز عيون البصائر»، «سمط الفوائد وعقال المسائل الشوارد»، «الدر النفيس» وغير ذلك. انظر ترجمته في: «الأعلام» ٢٣٩/١، «هدية العارفين» ١٦٤/١، «معجم المؤلفين» ٢٥٩/١.

<sup>(</sup>٣) اسمه الكامل «كشف الرمز عن خبايا الكنز»، وصف المؤلف \_ رحمه الله \_ بقوله: تعليق على «كنز الدقائق». انظر: «معجم المؤلفين» ٢٥٩/١، ولم أعصر على طبعه.

<sup>(</sup>٤) تقدَّمت ترجمته في صـ ١٢٨.

<sup>(</sup>٥) (قلت و» ساقط في: (ب).

<sup>(</sup>٦) ولفظ الحديث هكذا: أنَّ رسول الله - مَالِقَانَاتِينَتَاتُ - رأى في بعض مغازيه امرأةً مقتولةً، فأنكو ذلك، ونهى عن قتل النساء والصبيان، رواه «البخاري» في «صحيحه»، كتاب الجهاد=



يكون منه المُحاربة والمُقاتلة وليس كذلك، ولا خفاء في أنّه ورد النّهيُ في الحديث عن قتل الشّيوخ الفانين، والرّهبان، وأصحاب الصّوامع، والأعمى، والزّمنى، ومن في حكمهم من ذوي الأعذار، كالمعتوه، والمقعد، والمقطوع يده، ورجله من خلاف، ومقطوع اليد اليُمنى، ونحوهم أيضاً، فلو كانت المرأة لا تُقتل بالسّبِ لوُرود النّهي المذكور، ولعدم صلاحيتها للحرب، لكان المذكورون أيضاً لا يُقتلون بالسّبِ، وليس كذلك كما يظهر من المعلومات السّابقة، فعُلم أنّ السّابِ مستثنى قطعًا، ولا يشمله النّهيُ، فيُقتل سواء كان صالحاً للحرب أم لا، لأنّ وجوب قتله، ليس إلا لإلحاق الشّين بجناب النّبيّ الكريم صَالَتَهَعَدَيْنَ لَمُ لا لكونه محارباً ومقاتلاً، فليتدبّر.

\* تنبيه أيضاً (١):

قد مرَّ أنَّ المرتدَّةَ بالسَّبِّ تُقتل، وأما المرتدَّةُ بغير السَّبِّ، فمذهبُ «أبي حنيفة» أنَّها لا تُقتل بل تُحبس وتُجبر على الإسلام.

والسير، باب قتل الصبيان في الحرب، الحديث: ٣٠١٥، ٣٠١٥، ٢٧٦/٢، و «مسلم» في «صحيحه»، كتاب الجهاد والسير، باب تحريم قتل النساء، الصبيان في الحرب، الحديث: ١٥٦٥، صـ ٥٥٨، و «أبو داؤد» في «سننه»، كتاب الجهاد، باب في النهي عن قتل النساء والصبيان، الحديث: ٨٥/٢، ٨٥/٣، و «الترمذي» في «سننه»، كتاب الجهاد، باب في النهي عن قتل النساء والصبيان، الحديث: ١٩٥٩، ٢٥٢١، ١٩٤٤، و «الدارمي» في «سننه»، كتاب السير، باب النهي عن قتل النساء والصبيان، الحديث: ١٨٢/٢، ٢٤٦٢، و «ابن ماجة» في «سننه»، كتاب الجهاد، باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان، الحديث: ١٨٢/٢، ٢٤٦٢، ٢٨٤١، و «أبن الحديث: ١٨٤١، ٣٨٥/٣، و «ابن أبي شبية» في «مصنفه»، كتاب السير، من ينهى عن قتله في الحرب، الحديث: ١٨٥/٣، و «ابن أبي شبية» في «مصنفه»، كتاب السير، من ينهى عن قتله في الحرب، الحديث: ١٨٥/٣، ١٥/١٥، و «مالك» في «الموطأ»، كتاب الجهاد، باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو، الحديث: ٩، صـ ٣٩٣، عن «نافع» عن «ابن عمر» رضي الله تعالى عنهما.

<sup>(</sup>١) «تنبيه أيضاً» ساقط في: (ب).

قال في «فتح القدير»(١) و«البحر الرائق»(٢) لكن لو قتلها قاتلٌ لا شيءَ عليه حُرِّةً [١٦] كانت أو أمةً؛ لأنَّ قيمةَ الدَّم بالإسلام، وقد زال. انتهى مُلخّصاً.

条条 条条

<sup>(</sup>١) "فتح القدير"، كتاب السير، باب أحكام المرتدين، ٦٧/٦.

<sup>(</sup>٢) «البحر الرائق»، كتاب الحدود، باب أحكام المرتدين، ٢١٧/٥.



### 8

# القِين من البَرَايِّغ في حكم المرأة الكافرة السّابّة

اعلم أنّه يدلُّ على قتلها عبارةُ «الذخيرة» التي قدّمناها آنفًا.

وقد وجدنا العبارة المذكورة بعين تلك الألفاظ في «المحيط البرهاني» (۱) أيضاً في كتاب السِّير في الفصل الثالث فيمن يجوز قتله من المشركين ومن لا يجوز (۲) ولفظه هكذا: قال «أبو يوسف» (۳) سألتُ «أبا حنيفة» عن قتل النساء والصبيان والشيخ الكبير الذي لا يُطيق القتالَ، فنهى عن ذلك، وكره، وهذا الجوابُ في المرأة إذا كانت لا تقاتل حقيقةً، أو كانت يقاتل (۱) برأيها، أو كانت

<sup>(</sup>۱) اسمه الكامل «المحيط البرهاني في الفقه النعماني»، هو أعظم وأضخم الكتب في فقه الحنفي، لأنّ المؤلف رحمه الله أحاط فيه على مسائل «المبسوط»، و«الجامع الكبير»، و«الحامع الصغير»، و«السير الصغير»، و«الزيادات»، وهو الكتاب للإمام، العلامة، المجتهد برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري، المرغيناني، الحنفي، توفّي سنة (٥٥١هـ)، انظر في: «كشف الظنون» ١٦١٩/٢، «الفوائد البهية» صه ٧٠٠٠٠

 <sup>(</sup>۲) «المحيط البرهاني»، كتاب السير، الفصل الثالث فيمن يجوز قتله المشركين ومن لا يجوز،
 ۷/۷ - ۹۷/۷

<sup>(</sup>٣) هو الإمام، المجتهد، الحافظ، المحدث، قاضي القضاة، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حجيش بن سعد بن بجير بن معاوية الأنصاري، الكوفي، البغدادي، ولد بالكوفة سنة (١١٣هـ)، صاحب الإمام أبي حنيفة، وتلميذه، وأول من نشر مذهبه، وتوفي بر «بغداد» سنة (١٨٣هـ)، من آثاره: «الخراج»، «الأمالي» في الفقه، «أدب القاضي» وغير ذلك كثير، انظر ترجمته في: «الأعلام» ١٩٣/٨، «سير أعلام النبلاء» ٥٣٥/٨، وغير ذلك من مصادر التي لا تحصي.

<sup>(</sup>٤) في «المحيط البرهاني»: (تقاتل) بدل (يقاتل).



ذات مال تحتُّ النَّاسَ على القتال بِمالِها، تُقتل(١).

ثم واستدلَّ «محمدٌ» (٢) في «السِّيَر الكبير» لبيانٍ، أنَّ المرأة إذا قتلتْ انساناً، تُقتل، بما رُوي أنَّ رسول الله صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

واستدلَّ أيضاً لبيان إذا أنها إذا كانت تُحرِّض النّساء على القتال، أنّها تُقتل، بما روى «زيد بن حارثة» (٦) \_ رضي الله تعالى عنه \_ أنّه قتل [«أم قِرْفَة»] (٧) وكانت ممَّن تحرِّض الناس على قتال رسول الله، صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَرَ.

واستدلَّ أيضاً لبيان أنها إذا أرادت قتلَ إنسانٍ، أنها تُقتل، بما رُوي عن «عبد الرحمن بن [أبي عمرة] (٨)» \_ رضي الله تعالى عنه \_ قال: أردفتُ امرأةً

<sup>(</sup>١) جاء على هامش هذا الموضوع في نسخة (أ):

وكذلك إن كانت تعلن بشتم رسول الله \_ صَلَّتَنَاتَنِيسَلَة \_ فلاباس بقتلها. ١٢ السير كبيراا للإمام محمد، مِن عينه. (الشرح السير الكبيراا ٤٨٨/٤).

<sup>(</sup>٢) تقدّمت ترجمته في صد ١٤٧٠

<sup>(</sup>٣) في «المحيط البرهائي»: (بناتة).

<sup>(</sup>٤) في (أ): «حداد»، والصواب ما أثبته، هكذا في «كتاب المعازي» للواقدي (٢/٥١٧).

<sup>(</sup>o) الكتاب المفازى اللواقدى ٢/١٧٥.

<sup>(1)</sup> هو زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب الكلبي، الصحابي الجليل، يُكنى أبا أسامة، مولى رسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وساتخلفه رسول الله وسؤل الله وسؤل الله وسؤل الله وسؤل الله وسؤل الله على المدينة حين خرج إلى المريسيع، وشهد الخندق وخيبر، قتل زيد طعناً بالرماح شهيداً، وهو أمير في غزوة مؤتة انظر ترجمته في: «الأعلام» ٥٧/٣» «معرفة الصحابة» ١٩٨/٤، «تجريد أسماء الصحابة» ١٩٨/٢.

 <sup>(</sup>٧) في (أ): «أم قرية»، وفي «المحيط البرهاني»: «أم قرنة»، والصواب ما أثبته. هكذا في
 «كتاب المغازى» للواقدى، ٢٠٤/٠.

<sup>(</sup>A) في (أ): أبي عمرو، والصواب ما أثبته.



خلفي قارادتْ أن تقتلَني فقتلتُها، فأخبرتُ بذلك رسولَ الله صَلِّقَتَنَيْنَيْتِهُ فَأَمر بها، فدُّفنتُ (١).

# ذِكرُ الدّلائل الدّالة على قتل المرأة السّابّة

وإنما أوردنا قدراً من الدلائل ههنا، مع تركنا إيّاها فيما سبق، لما وقع بين بعض علماء العصر من الإنكار على قتل المرأة السّابّة، مسلمة كانت أو كافرة، ومن إفتائهم بأنّه لا قتل عليها ليكون المطلوب أوضح وأقوى في القلوب.

# الدليل الأول:

ما مرّ من «الذخيرة» و «المحيط» من قتل «عصماء بنت مروان». ومجملُ قصتِها على ما ذُكر في «المواهب اللدنية» (٤) .....

- (۱) «مصنف ابن آبي شيقه، برقم: ۲۲۷۹۷، ۲۷/۱۷، «مراسيل آبي داؤد» برقم: ۳۳۳، صـ ۲٤۷،
  - ۲) تقدّمت ترجمته في صـ ۱٤٧.
- (٣) «المحيط البرهاني»، كتاب السير، الفصل الثالث: في بيان من يجوز قتله من المشركين ومن لا يجوز، ٩٩-٩٧/٠
- (٤) اسمه الكامل «المواهب اللدنية بالمنح المحمدية»، هو كتاب جليل القدر، كثير النفع، ليس
   له نظير في بابه، رتبه على عشرة مقاصد، وهذا الكتاب للإمام، العلامة، الحافظ=





و (شرحه) (۱): أن (عصماء بنت مروان) اليهودية زوجة (يزيد بن زيد الأنصاري) الخطميّ أي من بني خطمة ، كانت تعيب الإسلام ، وتؤذي النبيّ صَالِسَاعَتِهوَ الله وتقول فيه شعراً ، فسمعها (عميرُ بن عدي الأنصاريّ الخطميّ) - رضي الله تعالى عنه - ، وكان صحابياً قديم الإسلام ، فجاءها ليلاً ، وكان أعمى ، فدخل عليها بيتها ، وسلّ سيفة ، وحولها نفرٌ من ولدها نيامٌ منهم من ترضعه ، فجسّها بيده ، ونحّا الصبيّ عنها ، ووضع سيفة على صدرها حتى أنفذه من ظهرها ، ثم رجع ، فأتى المسجد ، وصلّى مع النبيّ صَالِسَتَهَيَوسَةً بالمدينة ، فقال رسولُ الله عَلَيْ مَن ذلك شيءٌ ؟ قال: الله عَلَيْ من ذلك شيءٌ ؟ قال بدَمِها فإنها هدرٌ ، وأتنى صَالِسَاعَتِهوسَةً على (عمير ) بعد قتله عصماء ، فأقبل على الناس ، وقال: «مَنْ أحبّ أن ينظرَ إلى رجل ، كان في نصرة الله ورسوله ، فلينظر إلى رجل ، كان في نصرة الله ورسوله ، فلينظر إلى على عنه -: الناس ، وقال: «مَنْ أحبّ أن ينظرَ إلى رجل ، كان في نصرة الله تعالى عنه -:

أبي العباس، شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر الشافعي، القسطلاني، ولد سنة (١٨٥١هـ) وتوقي سنة (٩٢٣هـ) انظر ترجمته في: «كشف الظنون» ١٨٩٦/٢، وهذا الكتاب مطبوع متداول.

<sup>(</sup>۱) شروحاته كثيرة لكن المراد ههنا «شرح الزرقاني على المواهب اللدنية»، للعلامة، المولى، خاتم المحدّثين محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، المصري، المالكي المتوفّى سنة (١١٢٢هـ) جمع فيه أكثر الأحاديث المروية في شمائل المصطفى - عَيَّاتَتَاعَيْنِيَتَةً -، وسيرته وصفاته الشريفة، انظر في: «كشف الظنون» ١٨٩٦/٢، «هدية العارفين» ٣١١/٣، وهذا الشرح مطبوع.

<sup>(</sup>۲) هو أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي، العدوي، ثاني الخلفاء الراشدين، وأول من لقب بأمير المؤمنين، الصحابي الجليل، الشجاع الحازم، صاحب الفتوحات الكثيرة، يضرب بعدله المثل، ولد سنة (۱۶ ق هـ) وأسلم قبل الهجرة بخمس سنين، وثقبه النبي ـ صَرَّاتَتَمَنَاتِهُ وَمَدَّهُ ـ، قتله أبو لؤلؤة = مَرَّاتَتَمَنَاتِهُ وَمَدَّهُ ـ، قتله أبو لؤلؤة =



انظروا إلى هذا الأعمى الذي بات في طاعة الله، فقال صَلَّتَهُ عَيْدَوَسَادِّ: «مَه يا

عمرُ ، فإنّه بصيرٌ وسمّاه البصيرَ » (١) ، وكان قتلها بُعَيد غزوة بدر لخمس بقين من رمضان على رأس تسعة عشر شهراً من الهجرة ، انتهى ما في «المواهب» (٢) و «شرحه» (٣) .

وذكر قصةَ (عصماء) (ابنُ سعد) (١) في (طبقاته) (٥) وابنُ (عبد البر) (٦) في الاستيعاب) (٧) في ترجمة .....

- = غلام المغيرة سنة (٢٣هـ) انظر ترجمته في: «الأعلام» ٥/٥٥، «الرياض النضرة» ١/٧٨/
  - (١) أخرجه القضاعي في «مسنده»، برقم: ٨٥٨، ٢ ٨٨ بتصرف.
    - (٢) «المواهب اللدنية» ١٩٥/١.
  - (٣) «شرح الزرقاني على المواهب»، كتاب المغازي، قتل عمير عصماء، ٣٤٢/٢.
- (٤) هو أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف به البن سعد ، كان محدثا، حافظاً مؤرخاً، مشاركاً في الأنساب، ولد بالبصرة سنة (١٦٨هـ)، وروى عن: بشير بن هشيم وابن عيينة ووكيع، وروى عنه: أبو بكر بن أبي الدنيا وأبو القاسم البغوي وغيرهم، توقي سنة (١٣٧هـ)، انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» ٢٦٤/١، «وفيات الأعيان» ٤٢٥/٢، «تقريب التهذيب» (الترجمة: ٣٠٥٥)،
- (٥) «الطبقات الكبرى»، ذكر عدد مغازي رسول الله صَالِيَة عَلَيْنَ عَلَيْ ما ١٠٩٥٠،
- (٦) هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، من كبار حفاظ الحديث، مؤرخ، أديب، يقال له: حافظ المغرب، ولد بقرطبة سنة (٣٦٨هـ)، ورحل رحلات طويلة في غربي الأندلس وشرقيها، وولي قضاء لشبونة وشنترين، وتوفّي بشاطبة سنة (٣٦٤هـ)، من تصانيفه: «التمهيد»، «الدرر في اختصار المغازي والسير»، «جامع بيان العلم وفضله» وغير ذلك كثير، انظر ترجمته في: «الأعلام» ٢٤٠/٨، «سير أعلام النبلاء» ١١٢٨/٣، «تذكرة الحفاظ» ١١٢٨/٣٠.
- (٧) اسمه الكامل «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» وهو كتاب جليل القدر، ذكر أولا: خلاصة سيرة نبينا عَنْهَ المَّلَةُ وَالنَّلَةُ ثم رتب الأصحاب على ترتيب الحروف لأهل المغرب،=

عمير (١) و ((الواقديُّ)(١) في آخر غزوة بدر (٣) و ((الشاميُّ)(١) في ((سيرته)(٥) في أبواب السرايا(١) وغيرهم (٧).

- = قال ابن حجر في «الإصابة»: سماه به «الاستيعاب» لظنّه أنه استوعب الأصحاب، مع أنه فاته شيء كثير وجميع من فيه باسمه، وكنيته: ثلاثة آلاف ترجمة وخمسمائة ترجمة، ولخصه شهاب الدين أحمد بن يوسف بن إبراهيم الأدرعي المالكي، انظر في: «كشف الظنون» ١/١٨، وهذا الكتاب مطبوع متدوال.
  - (١) «الاستيعاب في معرفة الاصحاب»، عمير بن عدي الخطمي ١٩٨٩، ٢/١١٧.
- (٣) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء، المدني، الواقدي، الزهريّ، من أقدم المؤرخين في الإسلام، ومن أشهرهم، ومن حفاظ الحديث، ولد بالمدينة سنة (١٣٠هـ) فولى القضاء ببغداد. واستمر إلى أن توفي فيها، وتوفّي سنة (٧٠٧هـ)، من تصانيفه: «المغازي النبوة»، «أخبار مكة»، «فتوح الشام» وغير ذلك، انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» ٤٨/٤٣، «وفيات الأعيان» ٤٨/٤٣، «الأعلام»
  - (٣) الكتاب المغازي» ، ذكر سرية قتل عصماء بنت مروان ، ١٧٢/١.
- (٤) هو الإمام، المؤرخ الكبير، المحدث، العارف شمس الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن علي الصالحي الشامي ولد في صالحية دمشق، وسكن البرقوقية بصحراء القاهرة إلى أن توفّي، وتوفّي سنة (٩٤٢هـ) ومن تصانيفه: «عقود الجمان في مناقب أبي حنيفة النعمان»، «عين الإصابة في معرفة الصحابة»، «مطلع النور في فضل الطور» وغير ذلك، انظر ترجمته في: «الأعلام» ١٥٥/٧، «معجم المؤلفين» ٧٨٥/٣.
- (a) اسمه الكامل السبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» المعروف به االسيرة الشامية»، هو كتاب جامع للسيرة النبوية المطهرة، كثير النفع، عظيم الوقع، قال شعراني في ذيل الطبقاته»: جمعها من ألف كتاب، وأقبل الناس على كتابتها، ومشى فيها على أنموذج لم يسبقه اليه أحدٌ... إلخ، انظر في: الكشف الظنون» ٩٧٨/٢، وهذا الكتاب مطبوع متداول.
- (٦) «سبل الهدى والرشاد»، جماع أبواب السرايا وبعوثه، الباب التاسع في بعث عمير بن علي الخطمى إلى عصماء بنت مروان، ٣٦/٦.
- (V) ذكر العلامة شيخ الإسلام «محمد هاشم السنديّ» (ت ١١٧٤هـ) قصتها أيضاً في كتابه=



) (%)

قال «التقيُّ السُّبكيُّ»: فعُلم مِنْ هذه القصة وأمثالها، أنَّ هؤلاء النسوةَ إنّما قُتلن بشَتمِهن وسبِّهنَّ، وأما كون القتل بغير السبِّ فلا يمكن، إذ لا محمل له غيره خصوصاً عند الحنفيّة، لأنّ المرأة لا تُقتل بالكفر الأصليُّ بإجماع العلماء، ولا تُقتل بالردة عندهم على أنّ هذه لم تكن مرتدّةً، بل يهوديةً من يهود المدينة على ما سيأتي، انتهى كلام «السُّبكيِّ»(۱).

### الدليل الثاني:

ما رواه «أبو داؤد» في «سننه» في باب الحكم فيمن سبَّ رسولَ الله ما رواه حدَّثنا «عثمانُ بن أبي شيبةَ» (٢) و «عبدُ الله بن الجرّاح» (٣)، عن

المسمّى «بذل القوة في حوادث سني النبوة»، الباب الثاني في ما وقع في سني الهجرة من سراياه وبعوثه، فصل: فيسرايا السنة الثانية من الهجرة، صد ٢٧، والعلامة «نور اللدين الحلبي الشافعيّ» (ت ٤٤٠هه) في «سيرة الحلبية»، باب سراياه وبعوثه، سرية عمير بن عدي الخطمي، ٣٢٢٢، والإمام «حسين بن أحمد الدياربكري» في «تاريخ الخميس»، المطعون الثاني: في حوادث السنة الثانية من الهجرة، سرية عمير بن عدي، ١٥٨/٢، والعلامة «نور الدين علي بن عبد الله السمهودي» في «وفاء الوفا بآخبار دار المصطفى»، الباب الثالث، الفصل الثاني عشر، ٤٧١/١،

<sup>(</sup>١) «السيف المسلول»، الباب الثاني، الفصل الرابع، الدليل السابع، صـ ٣٥١.

<sup>(</sup>۲) هو الإمام الحافظ الكبير المفسّر أبو الحسن عثمان بن محمد ابن القاضي ابن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسيّ، مولاهم الكوفيّ، أنحو الحافظ أبي بكر، صاحب التصانيف، ولد بعيد ستين ومئة، وروى عن: شريك وأبي الأحوص وجرير بن عبد الحميد. وروى عنه: البخاري ومسلم وأبو داؤد وابن ماجة وغيرهم، وتوقي سنة (ت ٢٣٩هـ). انظر في: «سير أعلام النبلاء» ١٥١/١١، «الأعلام» ٢١٣/٤، «تذكرة الحفاظ» ٢٤٤٤٠

<sup>(</sup>٣) هو أبو محمد عبد الله بن الجرّاح بن سعيد القهستاني، روى عن: مالك بن أنس وحماه بن زيد وشريك، وروى عنه: أبو زرعة ويحيى بن عبدك القزويني وغيرهم. انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» ٢٧/٥، «الثقات» لابن حبان ٢٥/٨، «تهذيب التهديب» ١٦٩/٥.



"جَوير" (١) ، عن "مغيرة (٢) ، عن "الشّعبيّ (٣) ، عن "عليّ (٤) \_ رضي الله تعالى عنه \_ أنّ يهودية كانت تشتُم [١٥] النّبيّ عَالِمَنْ عَلَيْهُ وَتَقَعَ فيه ، فَخَنَقُها رجلٌ حتى ماتتْ ، فأَبْطَلَ (٥) رسولُ الله صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَمَها (١) .

- (۱) هو جرير بن عبد الحميد بن قُرط الضبّي، نزيل الرأي وقاضيها، ثقة، وكان من مشايخ الإسلام. روى عن: مغيرة بن مِقسم وعبد الملك بن عمير ويحيى بن سعيد، وروى عنه: أحمد وإسحاق وابن معين وغيرهم. توقّي سنة (۲۸۸هـ). انظر قي: «سير أعلام النبلاء» ٩/٩، «معرفة الثقات» للعجلي ٢٦٧/١، «الثقات» لابن حبان ١٤٥/٦.
- (۲) هو المغيرة بن مِقسم الضبّي مولاهم، أبو هشام الكوفي الأعمي. ثقة متقن، روى عن: الشعبي وأبي واتل النخعي، وروى عنه: جرير بن عبدالحميد وشعبة وأبو عوانة وغيرهم، توفّي سنة (ت ١٣٦ هـ) انظر في: «سير أعلام النبلاء» ١٠/٦، «الجرح والتعديل» ٢٢٨/٨، «المعرفة الثقات» للعمجلي ٢٩٣/٢، «الثقات» لابن حبان ٤٦٤/٧.
- (٣) هو الإمام الحافظ الفقيه أبو عمرو عامر بن شُراحيل الشعبي، الهمداني، الكوفي، تابعي، ثقة، مشهور، فاضل، قال مكحول: ما رأيت أفقه منه. روى عن: عليّ وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة، وروى عنه: حصين بن عبد الرحمن ومغيرة بن مِقسم وإبن عون، أدرك خمسمائة من الصحابة، توقّي سنة (١٠٤هـ) على الأشهر، انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» ١٨٥/٥ «الذكرة الحفاظ» ٧٩/١» «الثقات» لابن حبان ١٨٥/٥.
- (٤) هو أبو الحسن علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله \_ صَلَّتَلْمَتْكِيْوَسَةً \_ وصهره، من آل بيته، وأحد أصحابه، هو رابع الخلفاء الراشدين عند أهل السنة، ولد في مكة في رجب سنة (٣٣ ق هـ) أسلم قبل الهجرة النبويّة، وهو ثاني أو ثالث الناس دخولا في الإسلام، وأوّل من أسلم من الصبيان، هاجر إلى المدينة المنورة بعد هجرة محمد صَلَّتَتَمَتَكِيوَسَة بثلاثة أيّام وآخاه محمد صَلَّتَتَمَتَكِيوَسَة و معمد عين آخي بين المسلمين، بويع بالخلافة سنة (٣٥ه وآخاه محمد صَلَّتَتَمَتَكِيوَسَة مع نفسه حين آخي بين المسلمين، بويع بالخلافة سنة (٣٥ه (بالمدينة المنورة، واستشهد على يد عبد الرحمن بن ملجم في رمضان سنة (٤٠ هـ)، انظر ترجمته في: «الاستيعاب» ٣/٩٨، «رياض النضرة» ٣/٩٨، «الإصابة في تمييز الصحابة» ٧/٥/٧، «الطبقات الكبرى» لابن سعد ٢٧/٣.
- (٥) أَبْطَلَ، أي: أَهْدَرَ، من بطل الشيء يَبْطُلُ بُطْلاً وبُطُولاً بُطْلاناً: ذهب ضياعاً وخُسْراً، فهو باطل، انظر في: «لسان العرب» ٥٦/١١
- (٦) رواه «أبو داود» في «سننه»، كتاب الحدود، باب فيمن سبَّ رسول الله عَاللَّمْ عَلَيْمَوْتَ لَهُ ،=



قال «التقيُّ السبكيُّ»: وهذا الإسناد لا يرتاب في صحّته واتصاله إلا من جهة سماع «الشعبيُّ» من «عليًّ»، ولا شك في سماعه لأنّه أدرك «عليًا» وخلائق من الصّحابة (۱) والمشهور عند المحدثين الاكتفاءُ باللقاء وحملُ الأمر على السّماع، فالحديث حينذ صحيح، ويتقدير أنْ يكونَ مُرسلاً، فمُرسلاتُ «الشّعبيُّ» مِن أصح المراسيل، ومع ذلك قد عَضَدَهُ أحاديثُ أخرَ، والمرسلُ إذا اعتضد كان حجّة بلا خلاف.

وهذا الحديثُ من أقوى الدّلالة، فإنّ المرأة لا تُقتل بالكفر الأصليّ بإجماع العلماء، ولا تُقتل بالرِّدة عند الحنفيّة على أنّ هذه لم تكن مرتدّة بل يهوديّة من يهود المدينة، ويهودُ المدينة كلّهم كانوا موادعين، فقتلُهم عند الحنفيّة موجبٌ للقصاص، سواء قتلَها مسلمٌ أو غيرُه، فإبطالُ رسولِ الله صَلَّتُنْ عَيْرُه، فإبطالُ رسولِ الله صَلَّتُنْ عَيْرُه، فأبطالُ دليلٍ على أنّ السبّ أوجبَ قتلَها.

وإنما قُلنا: أنّ يهودَ المدينة كلُّهم كانوا موادعين، لأنّ النبيَّ صَالَّقَهُ عَلَيْسِتَةُ أوّل قدومه المدينة كتب كتاباً بين المهاجرة والأنصار، وادَعَ فيه يهودًا وعاهدهم وأقرّهم على أموالهم، رواه «مسلم» في «صحيحه»(٢) عن «جابر»،

الحديث: ٣٦٦٦، ٢/٢١٥، «البيهةي» في «السنن الكبرى»، كتاب النكاح، باب استباحة قتل من سبّه أو هجاه... إلخ، الحديث: ١٣٣٧، ١٣٣٧، وفي كتاب الجزية، باب يشترط عليهم أن لا يذكروا.... إلخ، الحديث: ١٨٧٠، ١٨٧، وفي «معرفة السّنن والآثار»، كتاب الجزية، باب شرط على أهل الذمة، الحديث: ٥٥٥٥، ١٢٧/٧.

 <sup>(</sup>١) قال «الحافظ الذهبي» في ترجمة الشعبي، رأى علياً رَهَزَقَتُهُ وصلى خلفه، وسمع من عدة من كبراء الصحابة، انظر في: «سير أعلام النبلاء» ٢٩٦/٤.

<sup>(</sup>۲) لفظ الحديث هكذا: كتب النبي - صَالَسَهُ عَنِيوَكُم على كلِّ بطن عُقولَه، ثم كتب: أنّه لا يحلّ لمسلم أن يتولّى مولى رجل مسلم بغير إذنه، «صحيح مسلم»، كتاب العتق، باب تحريم تولى العتيق غير مواليه، الحديث: ١٥٠٧، صـ ٧٢٢٠

و «أبو عبيد» (١) في «كتاب الأموال» (٢) عن «ابن شهاب» (٣) ، و «ابنُ إسحاق» (٤) ، و «الواقديُّ» في مغازيهما (٥) مُفصَّلاً . انتهى كلامُ «السُّبكيُّ» مختصراً (١) .

### الدليل الثالث:

# ما صدر «أبو داؤد» في باب الحكم فيمن سبُّ النّبيُّ صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَالًا [٢٠] قال

- (۱) هو أبو عبيد القاسم بن سلام فقيه، محدّث، ونحويّ على مذهب الكوفيين، ومن علماء القراءات، ولد بهراة سنة (۱۵۷هـ)، وروى عن: سفيان ابن عيينة وحمّاد بن سلمة وهشيم بن بشير وابن المبارك وجماعة، وتفقّه على الشافعي وعلى صاحِبَي أبي حنيفة، وروى عنه: نصر بن داؤد وأبو بكر الصغائي وأوبكر بن أبي الدنيا وغيرهم، وتوفّي بمكة سنة (٤٢٢هـ)، من مصنفاته: «فضائل القرآن»، «غريب الحديث»، «الأجناس» وغير ذلك، انظر ترجمته في: «الأعلام» ١٧٦٥، «وفيات الأعيان» ٤/٠٠، «تذكرة الحفاظ»
  - (٢) «كتاب الأموال»، الحدث: ٢٠٠١/٧٠٦.
- (٣) هو الإمام الفقيه الحافظ المحدّث محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري المدني، روى عن: ابن عمر وأنس بن مالك وعبد الله بن كعب بن مالك، وروى عنه: عمر بن عبد الله بن كعب بن مالك، وروى عنه: عمر بن عبد الله بن كعب بن مالك، وروى عنه: عمر بن عبد العزيز وعمرو بن شعيب ومعمر بن راشد وغيرهم، وتوفّي سنة (٣٤٩هـ) انظر في: «سير أعلام النبلاء» ٣٤٩/٥»، «تهذيب التهذيب» ٩/٥٤٤، «الثقات» لابن حبان ٥/٩٤٩،
- (٤) هو الإمام المحدّث المؤرّخ أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار المدني. كان مولى لقيس بن مخرمة بن المطلب القرشي، ولد في المدينة سنة (٨٠ه)، وبها نشأ، زار الإسكندرية سنة (١٥١هـ)، وسكن بغداد فتوقّي فيها سنة (١٥١هـ)، ودفن بمقبرة الإسكندرية أم الرشيد، من تصانيفه: «السيرة النبوية»، «كتاب حرّاب»، «تاريخ الخلفاء». انظر في: «سير أعلام النبلاء» ٧٣٣/، «وفيات الأعيان» ٢٧٦/٤، «تهذيب التهذيب» ٩٨/٧، «تذكرة الحفاظ» ١٧٢/١.
  - (٥) «كتاب المغازي»، غزوة قينقاع، ١٧٦/١ «السير والمغازي»، صـ ٣١٤.
    - (٦) «السيف المسلول»، ص ٣٣١ ـ ٣٣٨ بتغير.





(۱) هو أبو محمّد عباد بن موسى الختلي من أهل البغداد، ثقة، روى عن: إبراهيم بن سعد، إسماعيل بن جعفر، طلحة بن يحيى، توقي سنة (٣٣٠هـ)، انظر ترجمته في: «الثقات» لابن حبان، ٢٩١٨، «تقريب التهذيب» صـ٢٩١، «الطبقات الكبرى» لابن سعد، ٩٨٥، «الجرح والتعديل» ٨٧/٣.

(۲) هو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري، الزّرقي مولاهم أبو إسحاق المدنيّ، قارئ أهل المدينة، ثقة، ثبت، روى عن: اسرائيل بن يونس وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس، وروى عنه: إبراهيم الهروي وسُرَيج بن يونس وعباد بن موسي، توقّي سنة (۱۸۰هه)، انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» ۲۲۸/۸، «تهذيب التهذيب» ۲۸۷/۱، «تذكرة الحفاظ» ۲،۰۱۱، «الجمع بين رجال الصحيحين» ۲۲۸/۸.

(٣) هو أبو يوسف إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الهمداني، السبيعي، الكوفي، ثقة، روى عن: سعيد الثوري وسماك بن حرب وعثمان الشحام، وروى عنه: إسماعيل بن جعفر المدني والنضر ووكيع بن الجراح، توقي سنة (١٦٠هـ)، انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» ٣٥٥/٧، «تهذيب التهذيب» ٢٦١/١»، «تاريخ أسماء الثقات» لابن شاهين، صح٥٠، «لسان الميزان» ١٧٦/٧.

(٤) هو أبو سلمة عثمان الشحام العدوي، البصري، يقال: اسم أبيه عبد الله، وقيل: ميمون، أخرج له مسلم والأربعة سوى ابن ماجة، ووثقه أبن معين وأبو زرعة وأبو داؤد وغيرهم. انظر ترجمته في: "تقريب التهذيب" صـ ٣٨٧، "تهذيب التهذيب" ١٦٠/٧، "تاريخ الكبير" ٢٦/٢٦، "لسان الميزان" ٣٠٣/٧.

(٥) هو العلامة الحافظ، المفسر أبو عبد الله عكرمة المدني، البريري، مولى ابن عباس، ثقة، ثبت، روى عن: ابن عباس وعائشة وأبي هريرة وابن عمر رَحَيَّقَيْعَافِ، وروى عنه: إبراهيم النخعي والشعبي وعثمان الشحام وغيرهم، وتوقي سنة (١٥٠هـ)، انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء»، ١٢/٥، «وفيات الأعيان» ٢٦٥/٧، «تقريب التهذيب» (الترجمة: ٢٢٥/٥)، صـ ٣٩٧، «تهذيب التهذيب» ٢٦٣/٧.

(٦) هو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي، صحابي جليل، ابن عمر رسول الله - حَالَاتَهُ عَيْدَ عَمْدُ الله عمر رسول الله - حَالَاتَهُ عَيْدَ عَمْدُ الله عنه الله عمر رسول الله - حَالَاتُهُ عَيْدَ عَالَمُ الله عنه عنه الله عن



ورواه «النسائيُّ»(٥).....

<sup>=</sup> كتاب الله وترجمانه، دعا له الرسول - سَاللَّنَاتَدِينَةً - بالحكمة والفقه في الدين، روى عن رسول الله - سَالِلَنَاتَدِينَةً - أحاديث كثير، استعمله علي على البصرة، وشهد مع الجمل وصفين و كان أحد الأمراء فيها، وتوقي سنة (٦٨ هـ) بالطائف، انظر ترجمته في: «الأعلام» ٤٥/٤، «معرفة الصحابة» ٢٦٩٩/، «أسد الغابة» ٣/٥٥، «الإصابة في تمييز الصحابة» ٥/٧٧، «الاستيعاب» ٣/٨٠٠،

<sup>(</sup>١) الصواب ما أثبته من «سنن أبي داؤد»، وفي (أ): المعول.

<sup>(</sup>٢) و في "سنن النسائي": يتدلدل، وهما بمعنى، ويتدلدل أي: يضطرب في مشيّته. انظر في: «النهاية» لابن الأثير ٢١/٢٠.

<sup>(</sup>٣) الصواب ما أثبته من "سنن أبي داؤد" ، وفي (أ): المعول.

 <sup>(</sup>٤) السنن أبي داؤد، كتاب الحدود، باب الحكم فيمن سبّ النبي - عَالَشَعْتُكُوسَالُة -، برقم:
 ٢٤٤/٤، ٤٣٦١.

<sup>(</sup>٥) هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر الخراساني النسائي،=



أيضاً (١) ، هذا إسنادٌ جيّدٌ على شرط «الصحيح»، واستدلَّ به «أحمدُ» أيضاً، ورواه عن «روح» (٢) عن «عثمان الشحَّام» (٣)(١) ،

قال العلامةُ "السُّبكيُّ": قد سبق أنّ جميعَ يهود المدينة مهادِنُون فلم يكن

- صاحب السنن، ولد به (نسا) سنة (٢١٥ هـ)، وطلب العلم في صغيره، كان إماماً حافظاً ثبتاً ناقداً للحديث والرجال، رحل الحفاظ إليه، ولم يبق له نظير في هذا الشأن، روى عن: إسحاق بن راهوية وهشام بن عمار وغيرهم، وروى عنه: أبو بشر الدولابي، أبو جعفر الطحاوي وخلق كثير، توقي بفلسطين سنة (٣٠٣ هـ)، من مصنفاته: «خصائص علي بن أبي طالب»، «مناسك الحج»، «كتاب الجمعة»، انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» مراسك الحج»، «كتاب الجمعة»، انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» (١٢٥/١٤، «وفيات الأعيان» ٧٧/١، «تهذيب التهذيب» (٣٦/١، «تذكرة الحفاظ» ٢٩٨/٢.
- (۱) «سنن النسائي»، كتاب تحريم الدم، باب الحكم فيمن سبَّ النبي عَالَّهُ عَلَيْهَ عَلَيْهَ عَلَيْهَ عَلَيْهِ مَا الم
- (۲) هو أبو محمد رَوح بن عُبادة بن العلاء بن حسان بن عَمرو بن مَرثد القَيسي، البصري، ثقة، فاضل، روى عن: شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وسفيان ابن عيينة، وروى عنه: أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والحسن بن علي الحلواني، وتوفّي سنة (٥٠٧ أو ٧٠٧هـ)، انظر في: «سير أعلام النبلاء» ٢٠٧٩، «تاريخ أسماء الثقات» لابن شاهين صه١٢١، «تهذيب التهذيب» ٢٩٣/، «الإرشاد في معرفة علماء الحديث» ٢٤٠/١، «للرشان الميزان» ٢١٧/٧٠.
  - ۱۲۱ تقدّمت ترجمته في صه ۱۲۱.
- (٤) أخرجه «الخلال» في «أحكام أهل الملل»، و«الدار قطني» في «سننه»، كتاب الحدود والديات، برقم: ٣١٦٩، ٣٨٨، و«الحاكم» في «المستدرك»، كتاب الحدود، حكاية أم ولد لرجل تشتم النبي فقتلها مولاه، برقم: ٨١٠٨، ٥/٠٥، وقال «الحاكم»: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، و«الطبراني» في «المعجم الكبير»، برقم: ٢٧٨/١١، ١١٩٨٤، وهي «السنن الكبرى»، كتاب النكاح، باب استباحة قتل من سبّه... إلخ، برقم: ٥ ١٣٣٧، ١٣٣٥، وفي «سنن الصغير»، كتاب الحدود، باب قتل من ارتد عن الإسلام رجلاً كان أو امرأة، برقم: ٣٧٨/٣، وفي «معرفة السنن والآثار»، كتاب المرتد، باب قتل المرتدة عن الإسلام، برقم: ٣٠٨٥، ٣٠١٦، ٣٠٨٠ بمختصر.

-00

قتلُها إلا السبِّ كما سبق، سواءٌ كانت (١) هي ما سبق في الدليل الثاني واقعةً واحدةً أو واقعتين، بخلاف ما مرَّ في الدليل الأول فإنها واقعةٌ على حدة. انتهى كلامُه (٢).

### \* الدليل الرابع:

[11] أنّه حَالِتَهُ عَلَيْتُ عَلَيْهُ عِوم فتح مكة أمر بقتل قينتي «عبد الله بن خطل» اللّتين كانتا تغنيان بسبّه صَالَتَهُ عَلَيْهُ وَالسَارة» مولاة بني «عبد المطلب» ونحوهم ممّن أهدر النبيُّ صَالَتَهُ عَلَيْهُ وَمَا يوم فتح مكة ممّن لم يكن أسلم قبل ذلك.

قال في «المواهب اللدنية» و«شرحه» ما محصله: أنّ جملة مَنْ أهدر رسولٌ الله صَلَّقَتَنَيْسَيَّةً دَمَه يومَ الفتح ثلاثة عشر نفساً، ثمانية رجال وخمس نساء، فقتل منهم ثلاث رجال وثلاث نساء، والباقية أسلموا، فمِن النساء قينتا «ابن خطل» اسم إحداهما «[فَرْتنا]»(۲) والأخرى «أرنب» كانتا تغنيان بسبّه على المناه وكذا المناه وكذا الباقيتان، وكذلك «سارة» كانت تهجوه بإغواء «ابن خطل» لها، وكذا الباقيتان، انتهى ما محصلُ «المواهب»(۱) و«شرحِه»(۰).

قال التقيُّ «السبكيُّ»: أما النساء، فإنّ الأمر بقتلِهن لم يكن إلا السبّ والأذى ؛ إذ المرأة لا تُقتل، فإنّ النبيَّ صَلَّالتَهُ عَلَى نهى قبل يوم الفتح بسنين عن

<sup>(</sup>١) في «السيف المسلول» ، «أكانتا».

 <sup>(</sup>۲) «السيف المسلول» ، الباب الثاني ، الفصل الرابع ، الدليل السادس ، صـ ٣٤٣.

 <sup>(</sup>٣) في (أ): «قرينة»، والصواب ما أثبته، وفي «كتاب المغازي» للواقدي (٨٢٥/٢): وقينتين
 لأبي خطل: قُرينا وقُريبة، ويقال: فَرتنا وأرنبة.

<sup>(3) &</sup>quot; المواهب اللدنية " ٢/٢ ، ٣.

<sup>(</sup>٥) «شرح الزرقاني على المواهب» ٣/٢٧].



قتل النّاء والصّيان، لاسِيّما والقَيْنَتان أمّتان، والعبدُ لا يُقتل بالكفر، فلم يكن إهدار دمِها لأجل الكفر، وإنّما كان للسبّ، فإنْ كنَّ معاهداتٍ في عهد قريشٍ دلً على قتل السّاب المعاهد، والذمّيِّ، وإنْ لم يكن لهنَّ عهدٌ فبالطريقِ الأولى؛ لأنه إذا قتل من لا عهدَ له بالسبّ، فالذي له عهدٌ أو الذمّيُّ الملتزم للأحكام أولى، انتهى كلامُه (۱).

### يد الدليل الخامس:

ما روى «المُهاجِر بن أبي أمية» (٢) \_ رضي الله تعالى عنه \_ حين كان أميراً على اليمن من جهة «أبي بكر» \_ رضي الله تعالى عنه \_: رُفعت إليه امرأة غَنَتْ بشتم النبيّ عَلَّ اللهُ عَلَى فَعَلَع يدَها ونزع ثيابَها فبلغ [٢٢] ذلك أبا بكرٍ عقال: لولا ما فعلت لأمرتُك بقتلها. هكذا أورده «الكازرونيُّ» في «سيرته» (٤)

<sup>(1) «</sup>السيف المسلول»، الباب الثاني، الفصل الرابع، الدليل الثامن، صـ ٣٥٣.

<sup>(</sup>۲) هو المهاجر بن أبي أمية بن عبد الله بن عمر المخزومي القرشي، أخو أم سلمة وَاللَّهُ عَلَاهُ الله من المهاجر بن أبي أمية بن عبد الله بن عمر المخزومي القرشي، أخو أم سلمة وسمّاه شهد بدراً مع المشركين ثم أسلم، كان اسمه الوليد، فكره رسول الله و متالله على المهاجر، ولاه النبي و متالله على المهاجر، ولاه النبي و متالله علي عبد العمال على صدقات صنعاء، وبعثه أبو بكر أميراً إلى اليمن لقتال من بقي من المرتدين بعد قتل الأسود العني، توفّي بعد سنة (۱۲هـ)، انظر ترجمته في: «الأعلام» ۱۲۰۱۷» «أسد الغابة» ۱۲۵۸٤، «الاستيعاب» ۱۲۵۷۸، «معرفة الصحابة» ۱۲۵۷۸، «تجريد أسماء الصحابة» ۹۷/۲،

<sup>(</sup>٣) هو الإمام، العلامة، المؤرخ، المحدّث عفيف الدين سعيد بن محمد بن مسعود الكازروني، ولد سنة (٧٢٧هـ)، وتوفّي سنة (٧٨٥هـ)، من تصانيفه: شرح «الجامع الصحيح» للبخاري، «مطالع الأنوار المصطفوية» في الحديث، انظر ترجمته في: «الأعلام» ١٠١/٣، «معجم المؤلفين» ٧٦٩/١.

<sup>(</sup>٤) «سيرة الكازروني»، خاتمة الكتاب، الفصل السادس، ق ٢٥٠/ألف، صنّف الإمام محمد بن مسعود الكازروني (المتوفّي ٧٥٨هـ) «المنتقى في السير» في لغة الفارسي، ثم عرّبه ولده المحدّث سعيد رحمه الله، فرتّب على أربعة أقسام وخاتمة القسم=

### و ((السبكيُّ) في ((سيفه)) (١)

قال «السبكيُّ»: فإنَّ قيلَ: لِمَ لا كتب إليه «أبو بكر» بقَتْلِها؟

قُلنا: لأنّ «المُهاجر» حدّها باجتهاده، فلم يَرَ «أبو بكر» أن يجمعَ بين حَدَّين. انتهى (٢).

### # الدليل السادس:

أَنَّ امرأةً كانتْ تسبِّ النبيَّ صَالِّلْتَاعَلَيْهِ وَسَلَّهُ فَقَالَ صَالِّلْنَاعَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَّنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَّالَّ وَالْمَا الْمُولِدِ» (٣) فقتلها. أورده ...... إليها «خالد بن الوليد» (٣) فقتلها. أورده .....

- (١) «السيف المسلول»، الباب الأول، الفصل الثاني: في توبته واستتابته، صـ ١٢٣.
  - (٢) «السيف المسلول» ، ص ١٧٤.
- (٣) هو أبو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو المخزومي، القرشي، الصحابي، سيف الله، الفاتح الكبير، كان من أشراف قريش في الجاهلية، وأسلم قبل فتح مكة سنة (٧هـ) فَسُرَّ به \_ صَلَّقَتَا الْكَبِير، كان من أشراف قريش في الجاهلية، وأسلم قبل فتح مكة سنة (٧هـ) فَسُرَّ به \_ صَلَّقَتَا الْكَبِيرة وجانبا مسيلمة ومن ارتد من أعراب نجد، ثم سيره إلى العراق سنة (١٢هـ)، ففتح الحيرة وجانبا عظيماً منه، وحوله إلى الشام وجعله أمير من فيها من الأمراء، ولمّا ولي عمر، عزله عن قيادة الجيوش بالشام، وولي أبا عبيدة بن الجراح، فلم يثن ذلك من عزمه، واستمر يقاتل بين يدي أبي عبيدة إلى أن تم لهما الفتح (سنة ١٤ هـ) فرحل إلى المدينة، فدعاه عمر ليوليه، فأبى، ومات بحمص (في سورية) وقبل بالمدينة، كان مظفراً خطيباً فصيحاً، يشبه عمر بن الخطاب في خلقه وصفته، قال أبو بكر: عجزت النساء أن يلدن مثل خالد، روى=

الأول: فيما كان من أول خلق نوره إلى زمان ولادته وفيه ثمانية أبواب، القسم الثاني: فيما كان من أول ولادته إلى نبوته وفيه تسعة أبواب، القسم الثالث: فيما كان من نبوته مدة إقامته بمكة المكرمة وفيه تسعة أبواب، القسم الرابع: فيما كان في سني هجرته وفيه أحد عشر بابا، والخاتمة: في أنواع شتى، والكل يعود إلى تعظيم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، واشتهر كتابه باسم «سير كبير» او «المولود الكبير» و«سيرة الكازروني»، انظر في: «كشف الظنون» ١٨٥١/٣.



1896

«الكازرونيُّ» (١) في «سيرته» (٢).

### \* الدليل السابع:

ما رُوي أنّ «عمير بن أمية»، قتل أختَه لمّا سبّتِ النبيّ صَالِللْهَ عَلَيْهِ مَا أُورده الحافظ «ابن حجر» (٢) في كتاب «الإصابة في معرفة الصحابة» (٤) قال: وقصتُه غير قصة «عمير بن عدي»، قاتل «عصماء»، ووَهِمَ من قال إنها واحدة. انتهى (٥).

إن قيل: قد ثبت أنّ النبيّ صَالَتَهُ عَلَيْهِ عَلَى عن بعض مَن سبَّه، كما وقع يوم حُنينٍ، وغير ذلك على ما وردت الأخبارُ، فكيف يصحُّ قولُكم بوجوب قتلِ السّابِّ، وعدم جواز العفو؟

قُلنا: قال «التقيُّ السُّبكيُّ» في «سيفه»(١): أنَّه صَالِّتَهُ عَلَيْدَوَسَلَة إنَّما عفي، لأنَّه صَاحبُ الحقِّ، فله العفوُ والانتقامُ، وأما بعده فلا يجوز لنا أن نعفوَ شيئًا، كان

له المحدّثون (١٨) حديثاً، وأخباره كثيرة، انظر ترجمته في: «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ٢٦/٥، «أسد الغابة في الأصحاب» ٢٢/٧٤، «الأعلام» ٢/٠، ٣، «الطبقات» لابن سعد ٢٦/٥، «أسد الغابة في معرفة الصحابة» (الترجمة: ٢٢١٠)، ١٧١/٣.

<sup>(</sup>١) تقدّمت ترجمته.

<sup>(</sup>۲) «سيرة الكازروني»، خاتمة الكتاب، الفصل السادس، ق ۲۳۹/ب.

<sup>(</sup>٣) تقدّمت ترجمته.

 <sup>(</sup>٤) هو كتاب فيه جمع فيه ما في «الاستيعاب» و«ذيله» و«أسد الغابة» واستدرك عليهم كثيرا.
 انظر في: «كشف الظنون» ٨١/١، وهذا الكتاب مطبوع.

<sup>(</sup>٥) «الإصابة في معرفة الصحابة» (الترجمة: ٢٠٢١) ٤/٤٨.

<sup>(</sup>٢) «السيف المسلول»، ص ٢٦٨ ملخّصاً.



فيه إيذاء النبيِّ صَأَلَتْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انتهى .

### \* تنبية حسن:

إن قبل: إنَّ قتل السَّابِّ هل يكون مُفوَّضاً إلى الإمام أو القاضي أو يجوز لآحاد المسلمين قتلُه؟ وأنه لو قتله القاتلُ بغير إذن الإمام، هل يجب عليه شيءٌ من قصاصٍ أو ديةٍ أم لا؟

قُلنا: ولا شك أنّه لا يجب على مَنْ قتله بدون إذن الإمام قصاصّ، أو دية ، أمّا إذا كان في الأصل مُسلماً ، فسبّ فلأنّه صار مُرتداً ، ودم المرتد هدر ، كما في «البحر الرائق» (۱) وغيره ، [۲۳] وأمّا إذا كان في الأصل كافراً ، فسبّ فلإهدار النبي صَالِقَتَهُ وَمَنَة دم الكفّار الذين كانوا يسبّونه ويهجونه من الرجال والنّساء مثل «كعب بن الأشرف» و«عبد الله بن خطل» و«أبي رافع» وغيرِهم و«عصماء بنت مروان» وقنيتي «ابن حظل» وغيرهن .

وبقِي الكلامُ في الجواز أعني هل يجوز قتلُ السّابِّ لأحدٍ من المسلمين بدون إذن الإمام أم لا؟ وقد تقدَّم أن قتلَ المُسلم السّابِّ إنما يكونُ بطريق الحدِّ، وقتلَ الكافر السّابِّ يكون بطريق الحدِّ عند البعض وبطريق التّعزير عند بعض.

وقال في «فتح القدير»: إنّ الحدود لا يثبت توليتُها إلا للوُلاة، وكذلك التّعزير الذي يجب حقّاً للعبد بالقذف ونحوه، فإنّه لا يقيمه إلاّ الحاكمُ بخلاف التّعزير الذي يجب حقّاً لله تعالى، فإنّه يجوز لكل أحد إقامتُه عن الله تعالى، انتهى ما في «الفتح»(٢).

<sup>(</sup>۱) «البحر الراثق»، كتاب السير، باب أحكام المرتدين، ٢١٧/٥ ولفظه هكذا: وكل جناية على المرتد فهي هدرٌ.

<sup>(</sup>٢) «الفتح القدير»، كتاب الحدود، باب القذف، فصل في التعزير ٥/٠٣٠.



ولا يخفى أنَّ هذا القتلَ على تقدير كونه تعزيراً وجب حقّاً للعبد فلا يملكه إلا الحاكمُ،

وما في «الفتاوى البزازية» مِنْ كتاب الحدود مِنْ أنّ التعزيرَ بالقتل يليه غير المحتسب. انتهى (١).

فكذلك محمولٌ على ما يجب لحقّ الله تعالى ، فليتدبّر .

إِنْ قَيلَ: فقد ثبت أنه لا يجوز قتلُ السَّابِّ لآحاد النَّاس، وقد ثبت عن بعض الصّحابة قتلُ بعض السَّابِّين، ولم ينكر عليهم النبيُّ عَلَاتَتُمَّتَيْسَتُمَّةُ فما وجهُه؟

قُلنا: إنَّ كثيراً من الصّحابة إنما قتلوا بإذنِ منه صَلَّاللنَّا كَمُ كَمَا في قتل «كعب بن الأشرف» و «أبي رافع» و «عبد الله بن خطل» وقينيته وغير ذلك.

وأمّا ما كان بغير إذن منه صَالِتَهُ عَلَيْهِ مَنْ الْمَعْدُ أَجَابِ عنه «التقيُّ السبكيُّ» - رحمه الله تعالى - في «سيفه» بأنّه لعّله [٢٤] ترك الإنكار خشية أنْ يتوهم عدم استحقاق القتل بعد السبِّ وللإمام أنْ يترك الإنكار بمثل ذلك أو يقال بأنّ التفويض إلى الإمام لخوف الفتنة ولم تكن الفتنةُ هناك، انتهى (٢).

أي لم تكن الفتنةُ في زمن الصّحابة - رَحَالِلْهَ عَلَى مَا لَهُم عَلَهُم عَلَولٌ ، فإنهم كلّهم عدولٌ ، فلولم ينكر عليهم لا يضرّون أحداً إلا بحقّ بخلاف سائر النّاس فإنّهم ليسوا كذلك ، فليتدبّر .

### 杂茶 杂茶 杂茶

 <sup>(</sup>۱) «الفتاوى البزازية» على هامش «الفتاوى الهندية»، كتاب الحدود، ٦٠/٣٠.

<sup>(</sup>٢) «السيف المسلول»، الباب الثاني، الفصل الرابع، الدليل الخامس، ص- ٣٤٠.

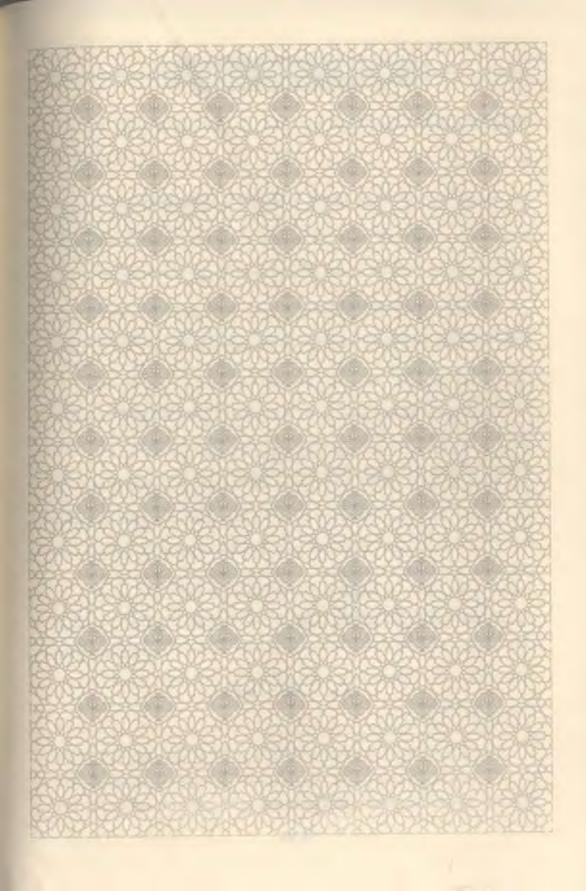

# الفَصْيُكُ الثَّايِّيُ فَيما يكون سبًّا من المسلمين والكفار وما لا يكون وما يكون وم





# القِيدِ مِنْ الْمَافِرُانَ فيما يكون سبًا من المسلمين

لا يخفى أنّ الكلامَ في جزئيات السبّ أو إجرائه على اللّسان على سبيل الحكاية أو تصوّره بالقلب لَشديدٌ، ولكن الضرورة تلجئ إلى بيان الأحكام، فنذكرها لأجل ذلك تبعاً للعلماء الأعلام.

اعلم أنّه ذكر الفاضلُ «الجلبيُّ» في «حاشية شرح الوقاية»: أنّه قلا اجتمعت الأمّةُ على أنّ استخفاف النبيِّ صَاللَّاتَهُ عَلَى أنّ استخفاف النبيِّ صَاللَّتَهُ عَلَى أن استحلالاً، أم فعله معتقدًا الحُرمة، ليس للعلماء خلافٌ في ذلك والذين نقلوا الإجماع فيه، وفي تفاصيله أكثر من أن يُحصوا منهم «إمام الحرمين» (۱) وغيره.

قال صاحب «الشفاء»: إنّه جميع مَنْ عاب النبيّ صَالِقَاعَتَه وَعَدُ أُو الْحق به نقصاً في نفسِه أو نسبِه أو دينِه أو مِنْ خصلةٍ من خصاله، أو عرّض به، أو شبّهه

<sup>(</sup>۱) هو الإمام الكبير، شيخ الشافعية، ركن الدين، أبو المعالي عبد الملك بن الإمام أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الجُوني، ثم النيسابوري، الشافعي الملقب بـ "إمام الحرمين»: أعلم المتأخرين، من أصحاب الشافعي، ولد في جُوبن (من نواحي نيسابور) سنة (٤١٩هـ)، تفقّه على والده، وتوقّي أبوه فدرّس مكانه، وتوقّي في الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة (٤٧٨هـ)، من تصانيفه: "العقيدة النظامية»، "البرهان» في أصول الفقه، "نهاية المطلب في دراية المذهب»، "غياث الأمم في الإمامة» وغير ذلك كثير، انظر ترجمته في: "سير أعلام النبلاء» ٢٨/١٨ ، "الأعلام» ٤١٠٠، "وفيات الأعيان»





<sup>(</sup>١) التصحيح من «الشفا» وفي (أ): (الغريزة).

<sup>(</sup>٢) تقدّمت ترجمته في صـ ١١٤.

<sup>(</sup>٣) تقدّمت ترجمته في صـ ١١٤.

<sup>(</sup>٤) تقدّمت ترجمته في صد ١٢٥.

<sup>(</sup>٥) هو الحافظ، المجتهد، الثقة، إسحاق بن إبراهيم بن مَخلد بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف به «ابن رَاهُويَه» نزيل نيسابور، قال الخطيب البغدادي: اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد، توقي (٢٣٨هـ) انظر في: «تاريخ بغداد» ٢٦٢/٧»، «تقريب التهذيب» صـ ٩٩، «سير أعلام النبلاء» ٢٥٨/١١»، «تهذيب التهذيب» طـ ٢١٦/١٠.

<sup>(</sup>٦) تقدّمت ترجمته في صـ ١٢٥.

<sup>(</sup>V) تقدّمت ترجمته في صد ١١٥.

<sup>(</sup>٨) تقدّمت ترجمته في صـ ١١٨٠.

<sup>(</sup>٩) تقدّمت ترجمته في صـ ١١٥.

<sup>(</sup>١٠) الصحيح كما ذكرت وفي (أ): «الأزاعي».

<sup>(</sup>۱۱) تقدّمت ترجمته في صد ١١٥٠

<sup>(</sup>١٢) هو أبو جعفر محمد بن جرير الشهير بالإمام أبو جعفر الطبري مؤرّخ و مفسّر و فقيه مسلم=



[عن] (١) «أبي حنيفة» وأصحابه، فيمن ينقّصه عَلِيَهالطَّلَاثُوَالشَلَامُ، وعلى هذا وقع الخلافُ في استتابه، وهل يُقتل حدّاً، أو كفراً، كما مرَّ.

وفي «المبسوط»: عن «عثمان بن كنانة» (٢): مَن شَتم النبيّ صَالَتَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِعِ اللّهُ وهب» (٣) عن «مالك» من قال: أنّ رداء النبيّ صَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسِخ، وأراد بذلك عيبه، قُتل.

# وأفتى «أبو الحَسَن القابسيُّ» (٥) فيمن قال في النبيِّ عَلَيْمَالمَنْ وَالنَّالِهِ-

- صاحب أكبر كتابين في التفسير والتاريخ، إمام المؤرّخين والمفسّرين، ولد في أواخر سنة (٢٢٤هـ) وتوفّي سنة (٣١٠هـ). من تصانيفه: «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»، «تاريخ الأمم والملوك»، «تهذيب الآثار»، انظر ترجمته في: «سير آعلام النبلاء» ٢٦٧/١٤، «وفيات الأعيان» ٢٩١/٤، «تذكرة الحفاظ» ٢٠١٠/٢٠.
  - (١) الصواب ما أثبته من «الذخيرة العقبي» و «الشفا» ، وفي (أ): «على».
- (۲) هو الفقيه ، المتقن أبو عمرو عثمان عيسى بن كنانة ، ويُنسب إلى جدّه ، صحب مالك بن أنس ، أخذ عن مالك ، وكان من أصحاب كباره ، وكان من فقهاء المدينة ، وغلبه الرأي ، وليس له في الحديث ذكر ، وقال ابن بكير: لم يكن عند مالك أضبط ولا أدرس من ابن كنانة ، توقّي بمكة وهو حاج سنة (١٨٦هـ) ، انظر ترجمته في: "ترتيب المدارك" ، ٣١/٣ ، "معجم تراجم الفقهاء المالكية ، ٣٨٢/٣ ، "طبقات الفقهاء الأبي إسحاق ، ص ١٤٦ ـ ١٤٧ ١٤٧ .
- (٣) هو الإمام الكبير أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري، المصري من أكابر تلامذة الإمام مالك، روى عن: ابن جريج والليث بن سعد والتوري، وروى عنه: الليث بن سعد شيخه وعبد الرحمن بن مهدي ومحسون بن سعيد،، ولد سنة (١٢٥هـ) وتوفّي سنة (١٩٧هـ) من تصانيفه: «الموطأ» في الحديث، انظر ترجمته في: «الأعلام» ١٤٤/٤، «سير أعلام النبلاء» ٢٢٣٨، «تهذيب التهذيب» ٢١/٧٠
  - (٤) تقدّمت ترجمته في صـ ١١٤.
- (c) هو الإمام، الحافظ، الفقيه أبو الحسن علي بن محمد المَعَافري، القروي، القابسي،=



1896

والجمّال (۱) ليتيم «أبي طالب» بالقتل وقال [«أحمد بن أبي سلمان»] (۱) صاحب سحنون من قال: إنّ النبيّ عَيْمَانَتَلاَمُوَاتَكُامُ كَانَ أُسُودَ، يُقتل، وأفتى فقهاءُ الأندلس بقتل «أبي حاتم» (۱) وصليه بما شهد عليه من استخفافه بحقّ النبيّ طاللنظيم وتسميته أثناء المناظرة باليتيم، وختن حيدرة (۱)، وزعمِه أنّ زُهدَه لم يكن قصداً، لو قدِر على الطيّبات لأكلها ونحو ذلك.

وقال القاضي «عبد الله بن المرابط»(٥): مَنْ قال: إنَّ النَّبيَّ صَالَاتَاتَاتَاتُ وَعَالَمُ

- المالكي، إمام المالكية في عصره، ولد سنة (٣٢٤هـ) وتوثي سنة (٣٠٤هـ) وكان اعمى (أو عُمي في كبره) من تصانيفه: «المنقذ من شبه التأويل»، «ملخص الموطأ» وغير ذلك، انظر ترجمته في: «الأعلام» ٣٣٦/٤، «الديباج المذهب» صـ ٢٩٦، «تذكرة الحفاظ» ٢٠٧٩/٣.
- (۱) في «الشفا» بالحاشية للعلامة الشمني (۱۳٤/۲)، وفي شرح «الشفا» للملا على القاري الحنفي (۲/۳۹): الجمّال، وفي «الشفا» بمطبعة دار الكتاب العربي، وفي «نسيم الرياض» (۱۵٦/۲): الحمّال، وقال الإمام الخفاجي في شرحه: وذلك لأنّه صَرَّاتَتْنَاتِموَكُمُ إذا اشترى شيئاً من السوق حمله بنفسه، فإذا لقيه من أراد أن يحمله قال: رب المتاع أولى بحمله، كما روى في كتب الحديث.
  - (٢) الزيادة من «الشفا»، وهي ساقطة في: (أ).
- هو الإمام الفقيه أبو جعفر أحمد بن أبي سلمان المعروف بالصواف، ولد سنة (٢٠٤ه) لازم سحنون عشرين سنة، وأجازه سحنون بجميع كتبه، لذا كان يسمّى بجوهرة أصحاب سحنون، ومات بالقيروان سنة (٢٩٢هـ)، انظر ترجمته في: «شجرة النور الذكية» ٧١/١، «الديباج المذهب» صـ ٩٥، «ترتيب المدارك» ٣٣٩/٤.
- (٣) قال «الخفاجي» في شرح «الشفا» (١٥٨/٦): أي الذي يدعى عمله بالفقه والتبحّر فيه،
   وهو رجل من أهل الأندلس.
- (٤) الختن: والد الزوجة، والحيدرة: الأسد، وسمّى سيّدنا علي رضي الله تعالى عنه نفسه حيدرة في يوم الخيبر، كما في «لسان العرب» (مادة: حدر) ١٧٤/٤، والمقصود به ههنا سيّدنا علي رضي الله تعالى عنه، ذكر الإمام أحمد بن يحيى الونشريسي (ت ٩١٤هـ) تفصيل هذه القصة في «معيار المعرب» ٣٣٨/٢.
- (٥) في «السيف المسلول»: القاضي أبو عبد الله ابن المرابط، هو الإمام الفقيه القاضي محمد=





هُزِمَ في بعض غزواتِه، يُستتاب فإنْ تاب فبِها ونعم، وإلَّا تُتل؛ لأنَّه تنقيصٌ إذْ لا يجوز ذلك عليه في خاصته، إذ هو على بصيرةٍ من الله ويقينٍ عن عصمته.

وقال [«ابن عتّاب»](١): الكتابُ والسَّنةُ موجبان أنَّ مَن قَصدَ النبيَّ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاجبُّ.

فهذا البابُ [٢٦] كلَّه ممّا عدَّه العلماءُ سبًّا وتنقيصًا يجب قتلُ قائلِه، لم يختلف في ذلك متقدِّمُهُم ولا متأخِّرُهُم وإنْ اختلفوا في حكم قتله (٢) على ما أشرنا إليه، وكذلك حكم مَنْ غَمَصَه أو عَيَّرَهُ برعاية الغنم، أو السّهو، أو النّسيان، أو السّحر، أو ما أصابهُ من جُرْح، أو هزيمةٍ لبعض جُيوشِه، أو أذى من عدُوّه، أو شدّةٍ من زمنِه، أو بالميل إلى نسائِه، فحكمُ هذا كلَّه لمن قصد به نقصه القتلُ (٣).

وقد مضى مِنْ مذاهب العلماءِ ويأتي ما يدلُّ عليه، انتهى ما ذكره «الچلبيُّ» في «السَّيف المسلول» (٥) أيضاً، في «السَّيف المسلول» أيضاً،

بن خلف بن سعيد بن وهب المعروف به أبن المرابط (ت ٤٨٥هـ) قال الخفاجي في شرح «الشفا» (١٦١/٦): هو من أجل أثمة المالكية من المغرب. انظر في: «شجرة النور الذكية»
 ١٢٢/١٠٠٠

<sup>(</sup>۱) الصحيح كما ذكرت من «الشفا» و «السيف المسلول»، وفي (أ): «ابن غياث». وهو الشيخ، العلامة، المحدث أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتاب بن محسن القرطبي، ولد سنة (٣٣٧هه) وتوقي سنة (٥٢٠هه)، من تصانيفه: «شفاء الصدور» في الزهد والرقائق، انظر ترجمته في: «الأعلام» ٣٢٧/٣، «سير أعلام النبلاء» ١٨/١٥، «هدية العارفين» ١٨/١٥.

<sup>(</sup>٢) جاء على هامش هذا الموضوع في نسخة (أ): أي من حيث قبول التّوبة وعدمه. ١٢.

<sup>(</sup>٣) «السيف المسلول»، الباب الثالث، الفصل الأول: في المسلمين، صـ ٩٠٤٠

<sup>(</sup>٤) «الذخيرة العقبي»، كتاب الجهاد، ٣١٩/٢.

<sup>(</sup>٥) «السيف المسلول»، الباب الأول، الفصل الأول: في وجوب قتله، المسألة الأولى، ص ١٢٦ - ١٢٨٠



وقال «السُّبكيُّ» بعد نقلِه: إنَّ هذا كلُّه منقولٌ من كلام «القاضي عِياض

المالكيّ ونصوص الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة متفقّة متوافقةٌ على أنَّ كلَّ ذلك سبَّ ورِدّةٌ موجبٌ للقتل وإنْ اختلفوا في قبول التّوبة منه. انتهى(١).

وذكر «الحلبيُّ» في حاشيته «شرح الوقاية» أيضاً: أنّه استفتى بعض فقها الأندلس شيخاً «أبا محمد المنصور» (٢) في رجل ينقصه آخر بشيء، فقال: إنّه التريد نقصي بقولك، وأنا بشرٌ وجميعُ النّاس يلحقهم النقص حتى النبي صَالَتَهُ عَلَيْتُ فَافتاه بإطالة سجنِه وبإبجاع أدبه، إذ لم يَقْصد السّب، وكان بعض فقهاء الأندلر أفتى بقتله، انتهى ما ذكر «الجلبيُ» (٢).

وذكر في «المحيط البرهاني» في فصل ألفاظ الكفر (١): أنّه يجبُ أنْ يُعلم أنه إذا كان في المسألة وجوه، توجب التكفير ووجة واحدٌ يمنع التكفير، فعلى المفتي أنْ يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسيناً للظنّ بالمسلم، ثم إنْ كانت نبه القائل، الوجه الذي يمنع التكفير وهو مسلمٌ، وإنْ كانت نبته، الوجه الذي يمنع التكفير وهو مسلمٌ، وإنْ كانت نبته، الوجه الذي العائل، الوجه الذي يمنع التكفير وهو مسلمٌ، وإنْ كانت نبته، الوجه الذي الابتالية والرّجوع عن ذلك، وبتجديد النكاح بينه وبين امرأتِه إذا كانت كلمةٌ بما تُقبل فيه التوبة. انتهى وبتجديد النكاح بينه وبين امرأتِه إذا كانت كلمةٌ بما تُقبل فيه التوبة. انتهى وبتجديد النكاح بينه وبين امرأتِه إذا كانت كلمةٌ بما تُقبل فيه التّوبة.

وفي «التَّاتارخانية»<sup>(ه)</sup>.....

<sup>(</sup>١) «السيف المسلول»، الباب الثالث، الفصل الأول: في المسلمين، صـ ٤١٠.

 <sup>(</sup>۲) هو الإمام المحدث عبد الله بن محمد بن منصور ، اللخمي ، المالكي ، ولد سنة (٤٥٨هـ) ،
 وتوقي في شعبان سنة (٥١٣هـ) . انظر ترجمته في: «نسيم الرياض» ٢٣٠/٦ .

<sup>(</sup>٣) «الذخيرة العقبي»، كتاب الجهاد ٢٢١/٣.

 <sup>(</sup>٤) «المحيط البرهاني»، كتاب السير، الفصل الثاني والأربعون في مسائل المرتدين وأحكامهم،
 ٣٩٧/٧.

<sup>(</sup>٥) هو كتاب جمع فيه مؤلّفه عالم بن العلاء الأنصاريّ الأندريتي الدهلوي الهندي (ت ٧٨٦هـ)، مسائل «المحيط البرهاني» و«الذخيرة» و«الفتاوي الخانية» و«الخلاصة»=





وذكر في «المحيط البرهاني» أيضًا: أنّه مَنْ لم يقرّ ببعض الأنبياء، أو عاب نبيّاً بشيء، أو لم يرض بسنة من سُتَنِ المرسلين فقد كفرَ. وسُئل «ابن مقاتل»(٥): عمَّن أنكر نبوّة «الخضر» و«ذي الكفل»، قال: كلُّ من لم يجتمع (١) الأمّةُ على نبوّته لا يضرّه إن جحد نبوّته (٧).

- = وغيرهما، وأشار بجمعه الخان أعظم تاتارخان، لذلك اشتهر به، وقيل: إنه سماه «زاد المسافر». انظر في: «كشف الظنون» ٢٦٨/١، «هدية العارفين» ٤٣٥/١، «فهرس مخطوطات الظاهرية» ١٢٢/١. هذا الكتاب مطبوع كاملاً جديداً.
- (۱) اسمه الكامل «الفتاوى الظهيرية» للإمام ظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد بن عمر المحتسب البخاري الحنفي (ت ٢١٩هـ)، قال العلامة اللكنويّ; طالعت «الفتاوى الظهيرية» فوجدته كتاباً متضمّناً للفوائد الكثيرة انظر في: «الفوائد البهية» ٢٥٦، «كشف الظنون» وجدته كتاباً متصمّناً للفوائد المحتبة المصوّرة موجودة في «المكتبة» لجمعية إشاعت أهل السنة ، كراتشي .
  - (۲) في «الفتاوى التاتارخانية» و «الفتاوى الظهيرية»: (استجداد) بدل (التجديد).
- (٣) «الفتاوى الظهيرية» ، كتاب السير ، الفصل السابع ، النوع الثامن: فيمن يتعارض فيه ، لوحة ٤٤٣٠ .
- (٤) «الفتاوى التاتارخانية»، كتاب أحكام المرتدين، الفصل الأول: في إجراء كلمة الكفر، ٢٨٢/٧
- (٥) في «المحيط البرهانية» (٢٠٨/٧): (أبي مقاتل) بدل (ابن مقاتل) هو محمد بن مقاتل الرازي من أصحاب محمد بن الحسن، ومن طبقة سليمان بن شُعيب، وعلي بن مبعد، انظر في: «الفوائد البهية» صـ ٢١٠، «الجواهر المضية» ٣٧٢/٣، «طبقات الفقهاء» صـ ٢٦٩، «تهذيب التهذيب» ٢٩٩٩،
- (٦) في «المحيط البرهانية» (١٠٨/٧): (لم تجتمع) بدل (لم يجتمع) وفي «الفتاوى التاتارخانية»
   (٢): (لم تجمع).
- (٧) في «المحيط البرهانية» (٤٠٨/٧) بمطبعة المجلس العلمي: (إن جحد نبوته قبل) وفي
   «المحيط البرهانية» (٤٠٨/٧) بمطبعة دار إحياء التراث: (إن جحد نبوته، لا يضرّه=





وفي «النوازل»<sup>(۱)</sup>: قال «أبو حفص<sup>(۲)</sup> الكبير»<sup>(۳)</sup>: كلّ مَنْ أراد بقلبه بغضيً النبيِّ فقد كفر، وكذلك لو قال: لو كان فلانٌ نبيّاً، لم أُومن به فقد كفر.

وفي «الفتاوي الصّغرى»(1): لو قال بالفارسيّة: اگر فلان پيغمبر بودي من باوي نگرويدمي (١٥)(٦) ، فإن أراد به لو كان فلانٌ رسولَ الله ، لم نؤمن به ، فقد

إنْ قبل) وفي «الفتاوى التاتارخانية» (۲/۷»): (أن يجعد نبوته) بدل (إن جعد نبوته).

(۱) في «المحيط البرهانية» (۲/۸٪): («حكايات النوازل») بدل («النوازل»)، لعلّه لأبي الليث نصر بن محمد السمرقنديّ (ت ٣٧٣هـ) على الراجح كما في «كشف الظنون» ( ١٩٨١/٣)، و«القوائد البهية» ص ٢٢٠.

ولأبي عباس أحمد بن محمد بن عمر الناطقيّ (ت ٤٤٦هـ) كتاب بهذا الاسم، ذكره في «الطبقات السنية» ٧١/٢، وفي «الجواهر المضية» ٢٩٧/٢، لم أعثر على طبعه.

فأما هذا الكتاب المطبوع باسم "فتاوى النوازل" ليس للمؤلف، كما قال العلامة لدى الخليلي الحنفي في كتابه "لآلي المحار في تخريج مصادر ابن عابدين في حاشيته رد المختار"، والله تعالى أعلم بالصواب.

- (٢) هو الإمام المشهور، الفقيه أبو حفص أحمد بن حفص البخاري الحنفي المعروف به أبو حفص الكبير، وكان ثقة إماماً ورعاً زاهداً ربائياً، توفّي سنة (٢٦٤هـ)، النظر في: «التاج التراجم»، ٩٤، «الفوائد البهية» صد ١٨، «سير أعلام النبلاء» ١٥٧/١، «الجواهر المضية» ١٩٥/١٠.
- (٣) قال العلامة عبد الحي اللكنوي (ت ١٣٠٤هـ): توصيفه بالكبير بالنسبة إلى ابنه، فإنّه يكنى بدالبي حفص الصغير»، كما قال علي القاري (ت ١٠١هـ)، انظر في: «الفوائد البهية» صـ ١٨٠.
- (٤) للإمام، العلامة، الفقيه، القاضي، جمال الأثمة يوسف بن أحمد بن أبي بكر الخوارزمي المعروف به الخاصي (نسبة إلى الخاص قرية من قرى خوارزم)، الحنفي، تفقّه على أبي بكر بن عبد الله، توفّي سنة (٦٣٤هـ)، انظر في: «كشف الظنون» ١٢٢٢/٢، «هدية العارفين» بن عبد الله، توفّي سنة (على طبعه، ونسخته المصوّرة موجودة عند مكتبتنا «المكتبة الفهيمية».
- (٥) في «المحيط البرهانية» (٣٠٨/٧): (نگرويدم) بدل (نگرويدمي) وفي «الفتاوی التاتارخانية» (٣٠٣/٧): (نگرويدمي)، وفي «الفتاوی الصغری»: (نگرويدمي). والصواب ما في المتن، وفي «الفتاوی الصغری».
  - (٦) أي: لو كان فلان نبياً ، ما كنتُ أصدق به .



كفر ، كما لو قال: لو أمرني الله بأمرٍ كذا لم أفعل (١).

وفي «الجامع الأصغر»(١): إذا وقع بين الرجل ويين [صهره](١) خلاف، ققال: إنْ بشر رسولُ الله لم التمر بأمره، يُكفر، وكذا إذا قال: إنْ كان ما قاله الأنبياءُ صدقاً وحقًّا نجَونا، فقد كفر، وكذا لو قال: أنا رسولُ الله، أو قال بالفارسية: مَنْ بيغامبرم، يريد به: بيغام مي برم(١)، يُكفر، ولو أنّه حين قال هذه المقالة طلب غيره منه المعجزة، فقد قبل: يُكفر الطالب، وبعضُ المتأخّرين من المشائخ قال: إنْ كان غرضُ الطالب إظهارَ عجزِه وافتضاحِه، لا يُكفر.

ولو قال لشعر النبيِّ صَلَّتَتَعَيْبِوسَةً شُعيرٌ، يُكفر عند بعض المشائخ، [٢٨] وعند بعض المشائخ لا يُكفر، إلَّا إذا قال بطريقِ الإهانة.

ولو قال: لا أدري أنّ النبيّ سَالِسَتَعْدِوْسَة كان إنسيّاً أو جنيّاً، يُكفر، ولو قال: محمد درويشك بود<sup>(۱)</sup>، أو قال: كان طويلَ الظّفر، [فقد قبل: يكفر مطلقاً] (۱) فقد قبل: يُكفر إذ قال على وجه الإهانة، ولو قال للنبيّ - عَنِيها لَمَا لَا الرّجلُ، قال كذا وكذا، فقد قبل: إنه يُكفر، وقبل: لا يُكفر، فقد صحّ أنّ رسولَ الله صَالِسَتُهُ عَنِيها لما بعث جماعةً من وقبل: لا يُكفر، فقد صحّ أنّ رسولَ الله صَالِسَتُهُ عَنِيها لما بعث جماعةً من

<sup>(</sup>١) الفتاوي الصغرى ١، كتاب السير، ألفاظ الكفر، نوع من تمتّى ، لوحة ٢٣٢/ب

<sup>(</sup>٢) «النجامع الأصغر» للإمام، الزاهد، محمد بن وليد السمرقندي الحنفي، وكان معاصراً لأبي عبد الله الدامغاني، انظر ترجمته في: «كشف الظنون» ٥٣٥/١، «الفوائد البهية» صد ٢٠٢، «تاج التراجم» (الترجمة: ٢٦٥) صد ٢٨١، ولم أعثر على طبعه،

 <sup>(</sup>٣) التصحيح من «المحيط البرهانية» و «الفتاوى التاتارخانية» ، وفي (أ): «ضميره».

<sup>(</sup>٤) أي: أنا رسول يريد به أوصل الخبر .

<sup>(</sup>٥) أي: محمد كان دريويشاً.

<sup>(</sup>٦) أي: كانت ملابس الرسول قذرة.

 <sup>(</sup>٧) أثبتتُ من «المحيط البرهانية» و «الفتاوى التاتارخانية»، وهي ساقط في: (أ).



الصّحابة لقتل «كعب بن الأشرف»، استأذنوا منه أن يقولوا أشياء يخادعونه، ويعتمد هو عليهم، فأذن لهم رسولُ الله صَلَّقَتُنَاتِوَسَاتُ في ذلك، فقال واحدٌ منهم لـ «كعب»: إنّ خروج هذا الرّجل كان مِنَ البلاءِ علينا، ولو كان ذلك كفراً لما قاله (۱).

وفي إكراه «الأصل» (٤): إذا أُكرِه الرّجلُ أن يشتُم محمداً صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهذا على ثلاثة أوجه:

أحدها: أنْ يقولَ: لم يخطر ببالي شيءٌ وإنّما شَتَمَهُ محمداً صَلَّاتَلْنَقَيْهِ وَمَا طُلبوا منّي وأنا غيرُ راضٍ بذلك، وفي هذا الوجه لا يُكفر، وكان كما لو أُكرِه على أن يتكلّم بالكفر، فتكلّم به وقلبُه مطمئنٌ بالإيمان.

ثانيها: أنْ يقولَ: خطر ببالي رجلٌ من النّصاري(٥)، اسمه محمّدٌ فأردتُ

<sup>(</sup>١) ذكر الواقدي تفصيل هذه القصة في «المغازي»، ذكر فتل ابن الأشرف، ١٨٤/١ ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) أي: وكلُّ شخص هو عبد الله بهذا الاسم، أو بهذه الكنية.

<sup>(</sup>٣) في «المحيط البرهانية» (٤٠٨/٧): (لا تسبق) بدل (لا يسبق).

<sup>(</sup>٤) في الفروع للإمام المجتهد محمد بن الحسن الشيباني الحنفي (ت ١٨٩هـ) وهو المبسوط، سمّاه به، لأنه صنّفه أولاً، وأملاه على أصحابه رواه عن الجوزجاني وغيره. انظر في «كشف الظنون» ١٠٧/١، وهذا الكتاب مطبوع متداول.

<sup>(</sup>٥) النصارى: أمة المسيح عيسى ابن مريم رسول الله على نبينا وعَيَمَالطَكَةُ وَالشَّكَم، فلما رفع=

-X8

بالشَّتم ذلك النَّصاري، وفي هذه الوجه [٢٩] لا يُكفر أيضاً؛ لأنَّه لم يشتُم محمَّدا، صَأَلِلْنَهُ عَلَيْهِوَسَالَمَ.

وثالثها: أنْ يقول: خطر ببالي رجلٌ من النصارى، اسمه محمّدٌ فلم أشتُم فلك النصارى، وإنّما شتمتُ محمّداً عَلَيْتَعَنِيتِيتَدُّ وفي هذا الوجه يكفر في القضاء فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه شتم محمّداً عَلَيْتَعَنِيتِيتَدُّ طائعاً؛ لأنه أمكنه دفع الإكراه عن نفسه بشتم محمّد آخر خطر بباله، فيكون طائعاً في شتم محمّد عنيالتكم وأنّه كفرٌ، ومن قال: جنّ النبيّ عَلَيْتَعَيْيوَيَدُ يُكفر(١)، ومن قال: أغمي على النبيّ، لا يُكفر(١).

وفي «نوادر الصلواة» لـ«شمس الأئمة الحلواني»(٣): وسُئل «أبو حنيفة»(٤) عمَّن يقول: إنّ محمّداً رسول الله إلا أنّه يحبُّ أن يشتُمه، قال: هذا رجلٌ لم

المسيح إلى السماء اختلف الحواريون وغيرهم فيه، ولهم في النزول اختلاف، ثم افترقت النصارى اثنتين وسبعين فرقة وكبار فرقهم ثلاثة: الملكانية والنسطورية واليعقوبية، وانشعبت منها كثير، انظر في: «الملل والنحل» ٢٦٢/١.

<sup>(</sup>۱) في «المحيط البرهاني» بمطبعة دار إحياء التراث العربي (٥٦٠/٥): (يكفر)، وهكذا في «الفتاوى التاتارخانية» (٣٠٤/٧)، لكن في «المحيط البرهاني» بمطبعة المجلس العلمي (٤٠٧/٧): (لا يكفر)، لعلّه سهوا من الكاتب، والصواب ما في المتن.

<sup>(</sup>۲) «الأصل» ۱/۲۹۲.

<sup>(</sup>٣) هو الفقيه، عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح البخاري أبو محمد الحَلُواني (بفتح الحاء المهملة وسكون اللام)، الحنفي، من أهل بخارى، إمام أصحاب أبي حنيفة في وقته، تفقه على القاضي أبي علي الحسين بن الخضر النسفي، توقي رحمه الله بـ «كشّ» (٢٥٤هـ)، من تصانيفه: «المجموع» في الفقه، «المبسوط» في الفروع، «الوافيات» في الفروع وغير ذلك، انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» ١٧٧/١٨، «الفوائد البهية» ٩٥، «الجواهر المضية» ٢٩/٢، «تاج التراجم» صـ ١٩٨٠

<sup>(</sup>٤) تقدّمت ترجمته في صـ ١١٥٠

-X8(

يعرف الله ؛ لأنَّه لو عرفه لم يحب أن يشتم رسولَ الله ، صَالِتُلْتَعَلَيْهُ وَسَلَّة -

وإذا قال: لو لم يأكل آدمُ الحنطة، ما وقعنا في هذه البلايا، ففي كفره اختلافُ المشايخ، وإذا روى رجلٌ حليثاً عن النبيِّ صَالِلتَكَيْمِوَمَلَة، فرده آخرٌ، قال بعضُ مشائخنا: إنّه يُكفر، ومن المتأخّرين مَنْ قال: إنْ كان متواتراً يُكفر، وكذلك لو قال بطريق الاستخفاف: سمعنا كثيراً، يُكفر،

وإذا تمنّى أنْ لا يكونَ نبيٌّ من الأنبياء، إنْ أراد الاستخفاف بذلك النبيّ، أو عداوته يُكفر.

ولو قال رجلٌ مع غيره: كان رسول الله صَالَتَتَعَلَيْهُ وَسَدُّ يحبُّ كذا، بأنْ قال مثلاً: كان يحبُّ القرعَ، فقال ذلك الغير: أنا لا أحبُّه فهذا كفرٌ، [هكذا](١) روي عن «أبي يوسف»(١) نصّاً(١)، وبعضُ المتأخّرين قالوا: إذا قال ذلك على وجه الإمانة، كان كفراً، وبدونه لا يكون كفراً، وإذا روى رجلٌ لغيره أنّ رسول الله علياتَكُورُالِيَلَمُ - قال: «بين منبري وقبري روضةٌ من رياض [١٠] الجنَّة»(١) فقال

<sup>(</sup>١) أَثبتتُ من «المحيط البرهائية»، وهي ساقط في: (أ).

<sup>(</sup>٢) تقدّمت ترجمته في صد ١٥١.

<sup>(</sup>٣) حيث ذكر الإمام حسين ابن السمقاني الحنفي في «فتاواه»: حكي عن أبي يوسف رحمه الله، أنه كان جالساً مع هارون الرشيد على المائدة، فروى عن النبي - صَالَّتَنْكَيْوَسَدُّ - حديثاً: أنه كان يحبّ القرع، فقال صاحب من صحابه: أما فلا أحبّه، قال أبو يوسف رحمه الله: يا أمير المؤمنين! أنّه كفر، فإن تاب وأسلم، وإلا فأضرب عنقه، فتاب، واستغفر الله تعالى حتى أمن من القتل، انظر في: «خزانة المفتين»، كتاب السير، موجبات الكفر، لوحة حتى أمن من القتل، انظر في: «خزانة المفتين»، كتاب السير، موجبات الكفر، لوحة

<sup>(</sup>٤) أخرجه «أحمدُ» في «مسنده» برقم: ١١٦١٠، ١٥٤/١٨، و«الطحاويُّ» في «شرح مشكل الآثار»، برقم: ٢٨٨٦، ٢٨٧٩، ٢٨٧٩، ٢٨٧٩، و«الطبرانيُّ» في «الكبير»، برقم: ١٨٤/١، ١٣١٥، ٢٢٧/١٢، و«الأوسط»، برقم: ٦١٠، ١٨٤/١ وبرقم: ٢١٣/١، ٢٢٧/١٠ =





ذلك الرجل: من منبرٍ وحظيره مي بينم چيزي ديگرنمي بينم (١)، فقد قيل: يُكفر.

رجلٌ قال لامرأته: مراسيم نيست (٢)، فقالت امرأته: إنّك تكذب، فقال الرّجل: لو شهِد الأنبياءُ والملائكةُ عندك كه مرا سيم نيست (٣)، لا تُصدِّقينهم، فقالت: نعم لا أصدِّقهم، ذكر في «مجموع النوازل» (٤) أنها تُكفر.

و (ابنُ أبي شيبة) في (مصنفه)، كتاب الفضائل، باب ما أعطى الله تعالى محمداً، برقم: ٢ ١٤٩/٢، ١٤٩/٢، و (أبو يعلى) في المسنده)، برقم: ١٤٩/١، و (أبو يعلى) في المسنده)، برقم: ١٣٩٢، صـ ٢٩٧، و (أبن عبد البر) في (التمهيد)، تحت رقم الحديث: ١٧/٧، فكلعة قبري ليت من تصرفات الناخ أو أخطائهم، كما حققه وخرجه العلامة محمد عوامه في تخريج (المصنف) لابن أبي شيبة (٢١/٩٩٣ـ ٤٠٧).

و لفظ الحديث هكذا أيضاً: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فقد أخرجه «النسائي» في «سننه»، كتاب المساجد، باب فضل المسجد سَالِشَنكِيسِيَةُ والصلاة فيه، برقم: ١٩٦، ٣٩٨، و«البخاري» في «صحيحه»، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل ما بين القبر والمنبر، برقم: ١١٩٥، و١١٩١، ٢٨٨٨، و«مسلم» في «صحيحه»، كتاب الحج، باب ما بين البيت والمنبر روضة من رياض الجنة، برقم: ٣٣٤٧، صـ ٣٣٩، و«ابن حبان» في «صحيحه»، كتاب الحج، باب فضل المدينة، برقم: ٣٧٥٠، و/٢٥٨، و«الطحاوي» في شرح «مشكل الآثار»، برقم: ٢٨٧١، و٣٨٧، و٧٨٧، و٢٨٧، و٢٨٨، و٣٨٨، وهي «الطعراني» في «الأوسط»، برقم: «١١١، ٢٨٩، وفي «الصغير»، برقم: «١١١، ٢٨٩٨،

- (١) أي: لا أرى شيئًا من منبر وحظيره.
  - (٢) أي: ليس عندي فضة.
  - (٣) أي: ليس عندي فضة.
- (٤) اسمه الكامل «مجموع النوازل والواقعات»، للشيخ الإمام أبي العباس أحمد بن محمد بن عمر الناطفي المتوفى سنة (٤٤٦ هـ)، والناطف نوع من الحلواء، جمعها لا على التَّرتيب، ثم إنَّ الشيخ أبا الحسن علي بن محمد الجرجاني رتَّبها على ترتيب الكافي، وهناك آخر باسم: «مجموع النوازل والحوادث والواقعات»: لأحمد بن موسى بن عيسى بن مأمون=



**€** 

وفيه أيضاً رجلٌ قال مع غيره: إنّ آدم - عَلَيْهَالْتَكُمْ - نَسَج الكرباسَ ، فقال ذلك الرّجل: يس ماهمه جولاه بچگان باشيم (١) ، فهذا كفرٌ ؛ لأنه استخفّ نبيّ الله ، عَيْمَالِتَكُمْ وَالْتَكُمُ مَا الله ، عَيْمَالِتَكُمُ وَالْتَكُمُ -

ورجلٌ قال مع آخر: كلمّا كان يأكل رسول الله صَلَّاتَتُ تَكِيوَ عَلَمُ كَان يلحس أصابِعَه الثَّلاثَ، فقال ذلك الرّجلُ: اين بي ادبي است<sup>(۲)</sup>، فهذا كفرُّ.

رجلٌ قال لآخر: البَس القَّيابَ البيضَ، فإنَّ هذا سُنَّةُ رسولِ الله صَالِقَةَ عَلَيْوَسَةً، فقال ذلك الرِّجلُ: لو كان هذا سُنَّةَ رسول الله صَالِقَة عَلَيْوَسَةً پس مغان دست بردند، فإنهم يلبسون الثيابَ البيض، فقد قيل: هذا استخفافُ بسُنَّةِ رسول الله صَالِتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ وَانّه كَفُرُّ.

رجلٌ قال لآخر: احلَق راسَك وقلِّم أظفارَك، فإنَّ هذا سُنَةُ رسولِ الله صَلَّتَهُ عَلَيْهِ فقال ذلك الرِّجل: لا أفعل وإنْ كان سُنَةً، فهذا كفرٌ؛ لأنّه قال: ذلك على سبيل الإنكارِ والرِّدِّ، وكذا في سائر السُّنَن خصوصاً في ما هي معروفة (٣) وثبوتُها بالتّواتُر كالسُّواك وغيره، فقد رُوي عن «محمد بن مقاتل» (١): لو أنّ أهل

الكشي المتوفى في حدود ٥٥٠، وهو كتاب لطيف في فروع الحنفية، وظنَّ ابن نجيم أنه لعلي الكشي وليس كذلك كما نبَّه عليه تقي الدين، ذكر فيه أنّه جمع من فتاوى أبي الليث السمر قندي وفتاوى أبي بكر بن فضل وفتاوى أبي حفص الكبير، انظر في: «لآلي المحار في تخريج مصادر ابن عابدين في حاشيته رد المختار» صــ ٣١٨، «كشف الظنون»

<sup>(</sup>١) أي: فحينئذ نحن أولاد النساجين.

<sup>(</sup>٢) أي: هذا عدم الأدب.

 <sup>(</sup>٣) في «المحيط البرهانية» بمطبعة دار إحياء التراث العربي: (في سنة نبيّ معروفة)، و «المحيط البرهانية» بمطبعة المجلس العلمي:: (في سنة هي معروفة)، وهكذا في «الفتاوى التاتارخانية».

<sup>(</sup>٤) تقدُّمت ترجمته في صـ ١٧٩.



البلدة أجمعوا على ترك السّواك، قاتلناهُم، كما قاتلنا الكفّارَ، كذا في نسخة «الخجوانيّ»(۱)، ورأيتُ في موضع آخر: إذا قال لغيره: سوِّ شاربَك أو قصِّ شاربَك، [۳۱] فإنّه سُنةً فقال: لا أفعل، إنْ أنكره أصلاً، يُكفر، وفي نسخة «الإمام الخجوانيّ» أيضاً لو قال: چه نغر رسم است دهقانان كه طعام مي خورند ودستها نمي شويند(۲)، قال: إنْ قال تهاوُناً بالسُّنّة يكفر.

وفي «مجموع النوازل»: إذا قال الرجل: چه بكار آيد سبلت پست (۳)، أنّه يكفر؛ لأنه اسخفَّ بالسّنة، قال لغيره: سبلت پس كرده وكندوري افكنده (۱)، أو قال: اين چه رسم است سبلت پس كردن ودستار بزير گلو بدر آوردن (۵)، قال ذلك على سبيل الطّعن في سُنّة رسولِ الله صَرَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فقد كفر انتهى ما نقلناه عن «المحيط البرهاني» (۱).

وذكر في «التاتارخانية»: أنه قال الصّدر كمال الملّة والدّين في «رسالته» كه «شمس الأئمة الحلواني» (۱) روزي روايت اخبار ميكرد، أئمه دين جمله حاضر بوده اند، قاضي [شهر] (۸) نيز حاضر بود، ودر خواب ميشد يكي گفت: قاضي مَخسب گوش دار، قاضي گفتند: إنّ عيني تنامان، ولاينام قلبي، شمس

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٢) أي: ما أحسن عادة الفلاحين يأكلون الطعام، ولا يغسلون أيديهم.

<sup>(</sup>٣) أي: ما حالك قصصت شاربك؟

<sup>(</sup>٤) أي: (إن قال باستخفاف أو طعن سنة النبي مَالِتُثَقَيْدِيَاتُهُ) قصِّ شاربك وافرش المائدة.

<sup>(</sup>٥) أي: ما هذه العادت تقصير الشارب وإرخاء الطيلسان تحت الرقبة .

<sup>(</sup>٦) «المحيط البرهانية»، كتاب السير، الفصل الثاني والأربعون في مسائل المرتدّين، وأحكاهم، ٤١٧/٧ - ٤١١.

۱۸۳ عقد من ترجمته في صـ ۱۸۳.

 <sup>(</sup>A) أثبتتُ من «الفتاوى التاتارخانية»، وهي ساقط في: (أ).



الأئمه فرمود: اي قاضي! اگر اين سخن باعتقاد گفتي، يا بطنز واستخفاف، كافر شدي<sup>(۱)</sup>.

وفي «الحاوي» (٢) رجلٌ أراد أن يضرب عبدَه، فقال له رجلٌ: لاتضربه، فقال: اگر محمد مصطفى گويد مزن بزنم (٣)، أو قال: اگر از آسمان بانگ آيد مزن، هم بزنم (١)، يلزمه الكفرُ، قال - رَهَايَتَهُمَهُ : سألتُ الصّدر الإمام كمالُ (٥) الدّين عمّن قرأ حديثاً من أحاديث النبيًّ صَالَاتَهُ يَوْسَلُهُ، فقال رجلٌ: وي همه روز چنين خلتها خواند (٢)، إنْ أضاف ذلك إلى القارئ، لا إلى النبيًّ صَالَتُهُ عَيْن قرأ ديئاً يتعلَّقُ بالدّين وأحكام السّرع، يُكفر، وإنْ كان حديثاً يتعلَّقُ بالدّين وأحكام السّرع، يُكفر، وإنْ كان لا يتعلَّقُ بالدّين وأحكام السّرع، يُكفر، وإنْ كان لايتعلَّقُ به، لايكفر، ويُحمل مقالتُه على إرادة قراءة غيره أولى، رجلٌ قال [في] (٧) أمرٍ: من ندانم وهيچكس نداند ومحمد [٣٢] مصطفى هم نداند (٨)،

رجلٌ قال في حديث: آن مرد چنين گفت<sup>(۹)</sup>، وأراد النبيَّ صَالَتَمْعَلَيْهِوَسَلَمُّ يَكُورُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ سَبِيلِ التَّعظيم: آن مرد بزرگوار<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أُخبر في يوم كانوا يحضرون أثمة الدين كلّهم وأيضاً كان حضر قاضي البلد وهو في النوم. قال قائل: يا القاضي! لا تتُم، اسمع، قال القاضي: إنَّ عيني تنامان ولا ينام قلبي، قال شمس الأئمة: يا القاضي! إن قلتَ هذا القول باعتقادٍ، أو بطنزٍ، أو باستخفافٍ، فقد كفرتَ.

<sup>(</sup>۲) «الحاوي» ساقط في «الفتاوى التاتارخانية».

<sup>(</sup>٣) إن قال محمد المصطفى - صَالَتَنْ عَيْدَ : لا تضرب، لكن أضرب.

<sup>(</sup>٤) إن جاء الصوت من السماء لا تضرب، لكن أضرب.

<sup>(</sup>٥) في «المحيط البرهاني»: «جمال الدين»، ولكني لم أهتد إلى ما هو أصح منهما،

<sup>(</sup>٦) أي: هو قرأ في كلّ يوم قولاً مزاحاً.

<sup>(</sup>٧) الصحيح كما ذكرت، وفي (أ): «بي».

<sup>(</sup>٨) أنا لا أعلم ولا يعلم شخص آخر أيضاً لا يعلم محمَّد المصطفى صَالَتَنتَينِيتَة.

<sup>(</sup>٩) أي: هو رجل قال هكذا.



1896

وفي «تجنيس الناصري» ولو قال: اگر پيغامبر مرا مردك خواند فرونگذارم (۲)، لا يكفر ولو قال: اگر مرا مردك خواند باز خوانم، يكفر (۳)(٤).

وفي «اليتيمة»: سُئل «عليُّ بنُ أحمد» (٥) عمَّن نَسبَ إلى الأنبياءِ الفواحش كعزمه إلى الزّنا، ونحوه الذي يقوله الحشوية في «يوسفَ» عَيْمِالنَكَام، قال: يكفر؛ لأنّه شتمٌ لهم واستخفافٌ بهم.

ومن قال: إنَّ كلَّ معصيَّةٍ كفرٌ، وقال مع ذلك: إنَّ الأنبياءَ عصوا، فهو كافرٌ؛ لأنَّه شاتمٌ.

ومن قال: إنَّ كلَّ عمدٍ كبيرةٌ وفِستٌّ، وقال مع ذلك: إنَّ معاصي الأنبياء كانت عمداً أو فسقاً، كفَرَ؛ لأنَّه شتمُّ<sup>(1)</sup>.

وسُئل «الخُجَدِيُّ»(٧) عمَّن قال لآخر: لاتُعجب بنفسك فتهلك، فإنَّ «موسى» \_ عَيْدِالسَّكَمْ \_ أعجب، فهَلك، يكفر القائل بهذا القول أم لا ؟

<sup>(</sup>١) أي: هو الرجل المعظم.

<sup>(</sup>٢) أي: إن قال لي رسول: رُجَيل، فلا أتركه.

<sup>(</sup>٣) أي: إن قال لي رسول: رُجّيل، فأقول له أيضاً: رُجّيل.

<sup>(</sup>٤) «الملتقط في فتاوى الحنفية»، كتاب السير، صـ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٥) في المذهب الحنفي عدة أعلام بهذا الاسم، لم أهتد إلى تعيين المراد منه.

 <sup>(</sup>٦) «يتيم الدهر في فتاوى أهل العصر»، كتاب ما يكون كفراً وما لا يكون كفراً، لوحة
 ٢٢٩/ب.

<sup>(</sup>٧) لعلّه: هو أبو محمد جلال الدين عمر بن محمد بن عمر ، الخبّازي التُحندِيّ ، الحنفيّ ، أصله من بلاد ما وراء النهر من بلد يقال له «تُحجندة» ، أخذ عن علاء الدين عبد العزيز البخاري ، وغيرهم وأخذ عنه: آبو العباس مسعود بن عبد الرحمن والبدر الطويل وغيرهم ، توفّي سنة (٦٩١ هـ) ، من تصانيفه: «المغني في أصل الفقه» ، حواشي على «الهداية» - انظر ترجمته في: «الفوائد البهية» صد ١٥١ ، «تاج التراجم» صد ٢٣٠ .



فقال: يستفسر منه؛ فإنْ فسر شيئاً لا يكون كفراً، لم يكفر، وإنْ لم يمكنه، يؤمَر بتجديد النّكاح(١)

رجلٌ قال: بحرمت جوانك عربي (٢) يعني النبيَّ سَأَلِلْتَعَلِيْوَتَلَةِ يَكَفَر. انتهي ما نقلناه عن «التاتارخانية» (٣).

وذكر «السبكيّ» في «سيفه»: اعلم أنّ الألفاظ الموجِبة للكفر منها ما هو سبّ يختلفُ العلماءُ في قبول التّوبة منه، ومنها ما هو رِدّةٌ محضةٌ ليس بسبّ يقبل التّوبة منه ما لم يكن زنديقاً يستَسرُ به، فيختلفون في قبول توبته أيضاً، والمرجع فيما يسمّى سبّاً وما لا يسمّى سبّاً إلى العُرف، وما دلّ عليه كلامً العلماءِ الذي حكيناه يستدلُّ به على ما يُشبهُه (١٠).

وقال «عِياضِ»: إنّه قال بعض علمائنا: أجمع العلماء على أنَّ من دعى على نبيًّ من الأنبياء بالوَيل أو بشئٍ من المكروه أنّه يُقتل بلا استتابة انتهى كلامُ «السُّبكيِّ»(٥).

<sup>(</sup>۱) "يتيم الدهر في فتاوى أهل العصر"، كتاب ما يكون كفراً وما لا يكون كفراً، لوحة ٢٢٨/ب.

<sup>«</sup>الفتاوى التاتارخانية»، كتاب أحكام المرتدين، الفصل السابع: فيما يعود إلى الأنبياء، ٢٠٠٧ ـ ٢٠٠٢.

<sup>(</sup>٢) أي: بحرمة الشاب العربي.

 <sup>(</sup>٣) «الفتاوى التاتارخانية»، كتاب أحكام المرتدين، الفصل السابع: فيما يعود إلى الأنبياء،
 ٣٠٨/٧.

<sup>(</sup>٤) «السيف المسلول»، الباب الثالث، الفصل الأول: في المسلمين، صـ ٤١٦.

<sup>(</sup>o) «السيف المسلول»، الباب الثالث، الفصل الأول: في المسلمين، صـ ٤٠٦.



[٣٣] وذكر في كتاب «الهداية والإعلام»(1): أنّه أفتى فقهاءُ القيروان(1) أصحاب «سحنون» بقتل «إبراهيم الفزاري»، وكان ممن يحضر مجلس القاضي [«ابن طالب»](٢) فرفعت عليه أمورٌ منكرةٌ منها: الاستهزاء بنبيّنا صَآلِتَلْتَكَيْدَوْتَلْهُ فأحضر له «القاضي يحيى بن عمر»(3) وغيره من الفقهاء، وأمر بقتله وصلبه، فطعن بالسّكين وصّلبَ مُنكساً، ثم أُنزل وأُحرق بالنّار(٥).

(۱) اسمه الكامل «الهداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام» المعلامة إبراهيم بن محمد بن أبي يكر الإخنائي، محتسب مقري من القضاة، كان شافعاً وتحوّل مالكياً، ولي الحسبة ثم قضاء الديار المصرية إلى أن مات، توفّي بالقاهرة سنة (٧٧٧هـ) انظر في: «الأعلام» ١/٣٠، «الدّرر الكامنة» ١/٥٨، ولم أعصر على طبعه.

(٢) القيروان: معربٌ، وهو بالفارسية كاروان، وقد تكلمت به العرب قديماً، والقيروان في الإقليم الثالث، طولها إحدى وثلاثون درجة، وعرضها ثلاثون درجة وأربعون دقيقة، وهذه مدينة عظيمة بإفريقية عَبَرَت دهراً، وهي مدينة مصرَت في الإسلام في أيام معاوية يَعْلَشَكَنَهُ٠ انظر في: «معجم البلدان» ١٠٦/٧٠

(٣) في (أ): «ابن بطال»، والصواب ما أثبته من «الشفا» و «السيف المسلول». هو الإمام الفقيه القاضي العادل الورع أبو العباس عبد الله بن أحمد بن طالب التميميُّ المالكيُّ ولد سنة (٢١٠هـ) تفقّه بسحنون، وكان من كبار أصحابه، وتوفّي سنة (٢٧٥هـ) من تصانيفه: «الأمالي»، «الرد على من خالف مالكا»، انظر ترجمته في: «ترتيب المدارك» على من خالف مالكا»، انظر ترجمته في: «ترتيب المدارك» على ١٥/٤.

- (1) هو الإمام الفقيه أبو زكريا يحيى بن عمر بن يوسف الكناني الأندلسي، شيخ المالكية، عالم بالحديث، نشأ به «قرطبة» وسكن القيروان ثم استوطن سوسة أخيراً، روى عن: الحارث بن مسكين وعبيدة بن معاوية وابن وهب وغير ذلك، وروى عنه: أخوه محمد وأبو العرب وعمر بن يوسف وغير ذلك، من تصانيفه: «أحكام السوق»، «المنتخبة في اختصار المستخرجة»، «الرد على المرجئة» وغير ذلك، انظر ترجمته في: «ترتيب المدارك»، المستخرجة»، «الأعلام» ١١٠٠، «رياض النفوس» ١٩٠١، «بغية الملتمس» (الترجمة:
  - (o) «السيف المسلول»، الباب الثالث، الفصل الأول: في المسلمين، صد ٨ . ٤ .



وحكى بعضُ المؤرِّخين أنَّه لما رفعت خَشَبَهُ وزالت عنها الأيدي، استدارتْ وحوَّلته عن القبلة، وكان آيةً للجميع، وكبرالناسُ، وجاء كلبُّ فوَلغَ في دَمِه، فقال «يحيى»: صدق النبيُّ - عَلَيها لشكاة وَالسَّلامُ - أنَّه قال: «لا يَلغ الكلبُ في دَمِ مُسلمٍ» (١).

وقال «عِياضِّ) في «الشفاء» (٢): مَنْ أضاف إلى نبينا - عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ - تعمُّد الكذب فيما بلغه، وأخبره، أو شك في صدقه، أو قال: إنّه لم يبلغ، فهو كافرٌ بالإجماع.

وقال في «الجواهر»(٦) و «الذخيرة المالكية»(٤): إنَّه مُرتدُّ(٥).

وقال «السُّبكيُّ» في «السيف المسلول»: مَن كذب على النَّبيُّ صُأَلِّتُنَّعَلَيْهِ وَتَعَلَّمُ الْحَلَّمُ النَّبيُّ صَأَلِّتُنَّعَلَيْهِ وَتَعَلَّمُ الْحَلَّمَاءُ في كفره ووجوبِ قتله وقبولِ توبيّه (١).

<sup>(</sup>۱) «الشفا»، القسم الرّابع، الباب الأول، فصل في بيان ما هو في حقه... إلخ، ٢ /٢١٨، والشفا» والسبل الهدى والرّشاد» ٢٣/١٢، «ترتيب المدارك وتقريب المسالك» ٢١٤/٤، «حياة حيوان الكبرى» ٢٧٦/٣، قال «السيوطي» في «مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا» برقم: ١٣١٩، صد ٢٤١: لم أجده وبلغني عن ابن حجر أنّه قال: لا أصل له، وقال «الخفاجي» في شرح «الشفا» (١٦١/١): ونقل عن ابن حجر أيضاً، أنّه قال: لا أصل له، ونقل المصنف له عن القاضي المذكور لعدم وقوفه عليه في كلام غيره.

<sup>(</sup>٢) «الشفا» ، القسم الرابع ، الباب الثالث ، فصل في بيان ما هو من مقالات الكفر ٢ /٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) لم أهتد إلى تعيين المراد منه.

<sup>(</sup>٤) اسمه الكامل «الذخيرة في فروع المالكية» للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي المالكي، ولد سنة (٦٨٦هـ) انظر في: «كشف الظنون» /٨٢٥٨، «هدية العارفين» /١٩٥/١.

 <sup>(</sup>٥) «الذخيرة في فروع المالكية»، كتاب الجنايات، ٢٣/١٢.

<sup>(</sup>٦) «السيف المسلول»، الباب الثالث، الفصل الأول، فرع: في مَن كذب على النبي



وقال في كتاب «الهداية والإعلام»: رجلٌ قال حججتُ ورحتُ إلى روضة النّبيِّ صَأَلِتَلْعَلَيْهِوَسَلَةً فقال لي: كل واشرب وَنِك، أفتى فقهاءُ العصر والمفتون وعقد له مجالس، فمنهم من أفتى بالقتل، ومنهم من تَوقّف وقال: يُؤدّب، فقُيّد وسُجّن وعُزر بسوط الوالي مائة.

وسُّئل «ابن رُشَيد» (۱) في رجل شهدت عليه البينة أنه قال: إنّ النبيَّ عَلِيْهُ عَرَجٌ مِنْ هَذَهُ المخرج الذي يخرُج منه البولُ وهو منكرٌ، وثبت ذلك من قوله ؟ أجاب: هذا الرّجلُ الضّعيفُ خارجٌ من ملّة المسلمين بما قال في النبيِّ - عَيْهِ السَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَلِيسَالُ الشَّهود الذين [٣٤] شهدوا بذلك عن الكلام الذي تقدّم حين قوله ذلك، وذلك خرج عليه جواباً، فإن تبيّن بذلك أنه أراد نبيّنا عَلَيْهُ والاحتقار عنده مدفع في البينة وجب عليه القتلُ، وإن لم يتبيّن أنه أراد بذلك سوى إثبات أنه من البشر ليس بملك من الملائكة، وجب عليه الأدبُ الوجيعُ إذ لم يُنزّهه - عَيْهَ السَّر ليس بملك من الملائكة، وجب عليه الأدبُ الوجيعُ إذ لم يُنزّهه - عَيْهَ السَّر عن أن يذكر بمثل هذا.

ورُوي عن «مالك» فيمن عير رجلاً بالفقر، فقال رجلٌ: أتعيَّرني بالفقر وقد رعى النبيُّ صَالِسَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَل

وذكر «عياض» في الشفاء (٢): قيلَ لشابِّ: اسكتْ فإنَّك أُمِّيُّ، فقال

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عمر بن محمد، أبو عبد الله، محب الدين الشهير بـ «ابن رشيد» الفهري السبتي: رحالة، عالم بالأدب، عارف بالتفسير والتاريخ، ولد بسبتة سنة (۲۵۷هـ)، أخذ عن أبي الحسين بن أبي الربيع العربية، ومات بـ «فاس» سنة (۷۲۱هـ)، من تصانيفه: «إفادة النصيح بالتعريف بإسناد الجامع الصحيح»، «تلخيص القوانين» وغير ذلك، انظر ترجمته في: «الأعلام» ١١٤/٦»، «الدرر الكامنة» ١١١/٤، «ذيل تذكرة الحفاظ» للسيوطي، صـ ٣٥٥٠.

<sup>(</sup>۲) «الشفا»، القسم الرابع، الباب الأول، الوجه الرابع ۲٤٣/٢.



الشابُّ: أليس كان النبيُّ -صَالِقَهُ عَلَيْهِ وَسَالَهُ فَسَنَّع مَقَالُه وَكُفَّره النَّاسُ، وأَشْفَق الشَّابُ مَمَّا قَالُ وأَظْهِرِ النَّدَمَ فَقَالُ «أَبُو الحسن» (١) إمَّا إطلاق الكفر عليه فخطأ، لكنه مُخطئ في استشهاده يصفته – عَبْهِ التَّكَةُ وَالتَكَة – وكون النبيِّ صَالِقَهُ عَنْهِ وَمَا لَكُنَّه مُخطئ في استشهاده يصفته النبيِّ أَمِّياً لَهُ لَهُ وَمِن جَهَالتِه احتجاجُه بصفة النبيِّ لَيَّ له، وكون هذا أمِّيًا نقيصةٌ فيه وجهالةٌ، ومِن جهالتِه احتجاجُه بصفة النبيِّ عَالِقَتُونِيَة لكنه إذا استغفر وتاب، واعترف ولَجَا إلى الله تعالى يُترك الآنه قوله عَلَيْه عليه يُوجِب الكفَّ. لا ينتهي إلى القتل وما طريقُه الأدب فطوعُ فاعلِه بالنّدم عليه يُوجِب الكفَّ.

وقال في «الشفاء»(٢): اختلف أئمّتُنا في رجل أغضبه غريمُه فقال له: صلّ على محمّد، فقيل على محمّد، فقيل على محمّد، فقيل لـ «سحنون»: هل هو كمَن شَتمَ النبيّ صَلَّلتَنْ عَلَيْهِ الْهِ عَلَى أَو شَتمَ الملائكة الذّين يصلّون عليه ؟

قال: لا إذا كان على ما وصفتَ من الغضب؛ لأنّه لم يكن مضمراً الشتمَ، وقال «البرقي» (٣)، [٣٥] و «أصبغ ابن الفرج» (٤): لا يُقتل لأنّه شتَم النّاسَ، وهذا

<sup>(</sup>١) تقدَّمت ترجمته في صـ ١٧٥.

<sup>(</sup>۲) «الشفا»، القسم الرابع، الباب الأول، الوجه الرابع ٢/٥٥٦.

<sup>(</sup>٣) هو الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالرحمن بن ابن أبي الفياض، مولى زهير، البرقي، المصري، كان صاحب حلقة أصبغ، روى عن: ابن وهب وأشعب، وروى عنه: يحيى بن عمر، وغيره، توقي سنة (٢٤٥ هـ)، انظر ترجمته في: «جمهرة تراجم الفقهاء المالكية» ١٦٢/١، «شجرة النور الذكية» ٢٧/١، «الديباج المذهب» صـ ١٤٠، «ترتيب المدارك» ١٥٤/٥.

<sup>(</sup>٤) هو الإمام الكبير، الفقيه، أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المصري، المالكي، ولد سنة (١٥٠هـ) روى عن: عبد الله بن وهب، وابن القاسم، وغيرهم، وتفقه بهم، وروى عنه: البخاري ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي، وتوقي (٢٢٥هـ)، من تصانيفه: «تفسير غريب الموطأ»، «آداب القضاء»، «الرد على أهل الهواء»، انظر ترجمته في: «وفيات الأعيان»، (الترجمة: ١٠١) ٢٤٠/١، «شجرة النور الذكية» ٢٦/١، «الديباج المذارك» ١٧/٤،



نحو قول «سحنون» لأنه (۱) لم يعذِره بالغضب في شتم النبيِّ صَلَّاتَهُ عَلَيْهُ وَلكنّه لمّا احتمل الكلامُ عنده ولم يكن معه قرينة تدلّ على شتم النبي صَلَّاتُهُ عَلَيْهُ أو شتم النبي صَلَّتُهُ عَنده ولم يكن معه قرينة تدلّ على شتم النبي صَلَّتُهُ أو شتم الملائكة ولا مقدِّمة يُحمل عليها كلامُه بل القرينة تدلّ على أن مُرادَه الناسُ هؤلاء لأجل قول الآمر (۲) الآخر: صلّ على محمد، فحمل قولُه وسبُّه لمن يصلّي عليه؛ لأنّ لأجل أمر الآخر له بهذا عند غضبه، وذهب «الحارث بن يصلّي عليه؛ لأنّ لأجل أمر الآخر له بهذا عند غضبه، وذهب «الحارث بن المسكين القاضي» (۳) وغيرُه في مثل هذا إلى القتل، انتهى،

وذكر في كتاب «الهداية والإعلام»: أنّ رجالاً قالوا: صلوا على محمّد، فقال رجلٌ منهم: الله لا يصلّي عليه، أفتى المُعاصرون بالقتل دون استتابة إذا ثبت عليه، وإنْ لم يثبت فعُوقِب بالحبس والقيد، قاله المُعاصرون.

رجلٌ قال: لا يجوز الاستغاثةُ برسول الله صَرَّاتَتَهُ ولا توسّل به إلى الله تعالى، ولا بغيره من الأنبياء، فأفتى العلماء من الشّافعيّة والحنفيّة والحنابلة بالرّدع والأدب، فصَّلَ بين الإصرار وغيره «ابنُ الكتانيّ»، و (القونويّ)،

<sup>(</sup>١) جاء على هامش هذا الموضوع في (أ): أي كل واحد منهما. ١٢.

<sup>(</sup>٢) «الآمر» ساقط في: «الشفا».

<sup>(</sup>٣) هو أبو عمرو الحارث بن مسكين بن محمد المصري، فقيه مشهور على مذهب مالك، وكان ثقة في الحديث ثبتاً، أخذ عن: ابن عيينة وابن وهب وابن القاسم وغيرهم، وروى عنه: أبو داؤد والنسائي وجماعة، ولاه المتوكل على قضاء مصر وتوقي بها. انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» ٩/١١٠، «وفيات الأعيان» ٢/٣٥، «الديباج المذهب» صـ٧٧٠.

<sup>(</sup>٤) لم أهتذ إلى تعيين المراد منه.

<sup>(</sup>٥) لعلّه هو الفقيه أبو الحسن علاء اللين علي بن إسماعيل بن يوسف الشافعي، انتقل إلى القاهرة، فتصوّف، وتلقى علوم الأدب الفقه. ثم ولي قضاء الشام سنة (٧٢٧هـ)، فأقام بلمشق إلى أن توفّي، وتوفّي سنة (٧٢٩هـ)، من تصانيفه: «شرح الحاوي الصغير»، و«الابتهاج في انتخاب المنهاج» وغيرهما، انظر ترجمته في: «الأعلام» ٢٦٤/٤، «طبقات الشافعية» للإسنوي ٢٠٥٦/٢، «طبقات الشافعية» للسبكي ١٣٢/١٠.



18X8-

و «البالسيُّ» (١) ، و «مجد الدين التركماني الحنفيُّ» (٢) ، و «ابن اللبان» (٣) ، وقاضي الحنفية «ابن الحريري» (١) ، وقاضي الحنابلة -

وذكر «الجزوليُّ»(٥) في شرح «الرسالة»(٦): إذا قال رجلٌ لولده أو لعبده: والله لا تركتُك، ولو تشفَّع فيك رسولُ الله كَاللَّكَا وَتَعْلَ اللهِ الْقِبَلِ شَفَاعتَه، هل يُقتل

- (۱) لعلّه هو محمد بن عقيل بن الحسن المحاسبي البالسي نجم الدين المصري الشافعي مدرس المعزية، كان فقيها محدّثاً بارعاً قوّاماً في الحق، من تصانيفه «مختصر صحيح الترمذي»، الشرح التنبيه» توفّي سنة (۲۷۹هـ)، انظر ترجته في. «هدية العارفين» ۱۲۷/۲، «طبقات الشافعية» للإسنوي ۳۸۱/۲، «حسن المحاضرة» ۲۹/۱، «أعيان العصر وأعوان النصر» الشافعية» للإسنوي ۳۸۱/۲، «حسن المحاضرة» ۲۹/۱، «أعيان العصر وأعوان النصر» ٥٧٤/٤.
  - (٢) لم أهتد إلى تعيين المراد منه.
- (٣) لعلّه هو شمس الدين محمّد بن أحمد بن عبد المؤمن الدمشقي الشهير بـ «أبن اللبان»، كال عارفاً بالفقه والأصلين والعربيّة، أديباً شاعراً، توفّي سنة (٤٩٧هـ)، انظر ترجمته في الحسن المحاضرة « ٢٨/١ ، «طبقات الشافعية » لابن قاضي شهبة « ١٦٨/٣ «الأعلام» « ٣٢٧/٥ ، «اللحر الكامنة» « ٣٣٠/٣، «طبقات المفسّرين» للداوودي ٢ / ٨٠ ، «لحظ الألحاظ بليل تذكرة الحفاظ» صد ١٢١، «تعريف ذوي العلا» صد ٥٦.
- (٤) لعلّه هو محمد بن عثمان بن أبي الحسن المعروف به «ابن الحريري» الأنصاري الدمشقي شمس الدين الحنفي المتوفى سنة (٧٢٨هـ)، من تصانيفه «شرح الهداية» للمرغياني في الفروع. انظر ترجمته في: «هدية العارفين» ٢٥٠/٢، «الجواهر المضية» ٣/٠٥٢، «حسن المحاضرة» ١٨٤/٢، ٤٦٨/١.
- (٥) هو أبو زيد عبد الرحمن بن عفان الجزولي، فقيه، مالكي معمر، من أهل فاس، كان أعلم الناس في عصره بمذهب مالك، قال ابن القاضي: عاش اكثر من مائة وعشرين سنة، وما قطع التدريس حتى توفّي. وتوفّي سنة (٧٤١هـ). انظر ترجمته في: «الأعلام» ٣١٦/٣، «معجم تراجم أعلام الفقهاء» صـ ٦٦.
- (1) اسمه الكامل «رسالة ابن أبي زيد في فقه المالكي» للشيخ الإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد المالكي القيرواني المتوفى سنة (٣٨٩ هـ). انظر في: «كشف الظنون» ٨٤١/١، وهذا الرسالة مطبوعة متداولة.



أم لا؟ قال: لا يُقتل، ألا ترى ما كان من حديث ((بَرِيرة))(١) حين عتقت تحت زوجها(٢)، وكان عبداً على أشهر الرّوايات، فطلبها رسولُ الله صَلَّاتَهُ عَلَيْهُ فِي الإقامة عنده، فقالت شفيعٌ أم آمِرٌ؟ فقال: بل شفيعٌ، فقالت: لا أقيم معه يا رسولُ الله(٣). [٣٦] انتهى ما في كتاب ((الهداية والإعلام)).

وذكر في «الشفاء»(٤): عن «ابن القاسم»(٥) في المسلم إذا قال: إنَّ محمِّداً ليس بنبيٍّ أو لم ينزل عليه القرآن، وإنّما تنبًأ بقوله، يُقتل.

وفي «الشفاء» في فصل في بيان ما هو من المقالات كفر (1): وكذلك من ادعى نبوة أحد مع نبينا صَالِسَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَة ، أو بعده كالعيسونيّة (٧) القائلين بتخصيص

(۱) هي يريرة مولاة أم المؤمنين سيدتنا عائشة الصديقة بنت أبي بكر الصديق ـ رضي الله تعالى عنه - ، كانت مولاة لبعض بني هلال فكاتبوها ، ثم باعوها من عائشة ، وجاء الحديث في شأنها بأن الولاء لمن أعتق · انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» ٢٩٧/٢ ، «الطبقات الكبرى» لأبن سعد ١٧٩٥/٠ ، «الإصابة في تمييز الصحابة» ٣/١٣ ، «الاستيعاب» ٤/٥٥/١ .

 (۲) اسم زوجها: المغيّث مولا أبي أحمد بن حجش، كان عبداً لبعض بني مطيح. انظر ترجمته في: «معرفة الصحابة» ٢٥٩٥/٥ «الاستيعاب» ١٤٤٣/٤.

(٣) انظر لزيادة التفصيل والتوسيع: «الطبقات الكبرى» لأبن سعد ٢٤٧/١، «سير أعلام النبلاء» ٣٠٢/٢، وغيرهم.

(٤) «الشفا»، القسم الرابع، الباب الأول، الوجه الثالث ٢/٣٣٠.

(٥) الإمام، القدوة، الفقيه أبو عبد الله عبد الرحمن بن قاسم بن خلد العتقي المصري (١٢٨ - ١٢٨) وارث علم الإمام مالك وخليفته، روى عن: مالك وعبد الرحمن بن شيخ، وبكر بن مضر، انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» ١٢٠/٩، «الديباج المذهب» صـ ٢٣٩، «تذكرة الحفاظ» (الترجمة: ٣٤٦)، ٢/١٥٩/٠

(٦) «الشفا»، القسم الرابع، الباب الثالث، ٢٨٥/٢.

(٧) العيسونية: طائفة من اليهود نسبوا إلى أبي عيسى إسحاق بن يوسف الأصبهاني، وابتدا دعوته في زمن آخر ملوك بني أمية: مروان بن محمد الحمار، فاتبعه كثير من اليهود، انظر في: «الملل والنحل» ٢٥٧/١



رسالتِه إلى العرب، و[كالخرميّة](١) القائلين بتواتُّرِ الرُّسُّل، وكأكثر الرَّوافض القائلين بتشارُك علي ـ رَهَالِلَهُ عَنْهُ فِي الرِّسَالَة للنبيُّ صَالِلْتُنَائِدُوسَةُ بعدَه، فهؤلاء كلُّهِم كَفَّارٌ مُكذَّبون للنبيُّ صَالِلْتَنَائِدِوسَةُ لأنَّه أخبر \_ عَنْهَالتَكُمْ \_: «أَنَّهُ خاتَمُ النَّبِيِّينَ ولا نبيَ بعده»(١٠).

وذكر في كتاب «الهداية والإعلام»: رجلٌ قال لشخص رفيقٍ له: أنّ النبيُّ عَلَيْتَ وَلَكُ اللّهُ الْحُلُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وأمّا إيذاء النبيّ - صلى الله عليه [وسلم -](1) بالأمر المباح فلا يجوز أيضاً، فقد قال أهلُ العلم: في خطبة النبي صَلَّتَهُ عَيَبَهُ وَسَلَمْ في شان (فاطمة) لما أراد العلي بن أبي طالب الله وضي الله تعالى عنه - أن يتزوّج بنت «أبي جهل الله تحريم أذى النبيّ صَلَّتَهُ عَيْبَهُ وَبَدُ وَإِنْ كَانَ مَمَا يُباحِ للرّجِل فِعْلُه في الشرع وأنّه في ذلك بخلاف غيره.

<sup>(</sup>١) التصحيح من «الشفا»، وفي (أ): «كالجربيّة».

<sup>(</sup>٢) و لفظ الحديث هكذا: «أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّنَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي». وهي القطعة من الحديث الطويل . أخرجه «أبو داؤد في «سننه»، كتاب الفتن والملاحم، ذكر الفتن ودلائلها، باب برقم: ٢٥٥٦، ٢٥٥٠، و«أحمد» في «مسنده»، رقم الحديث: ٧٩/٣٧، ٢٢٣٩٥، و«الطبراني» في «معجم الكبير» برقم: ٢٠٠٦، ٣٠، ١٨٨/٣، وفي «معجم الأوسط» برقم: ٥٤٥، ٥٤٥، ٣٢٧/٥، و«الطحاوي» في «شرح مثكل الآثار»، برقم: ٣٩٧/٥، ٢٩٥٠، ٣٩٧/٧،

<sup>(</sup>٣) لم أهتد إلى تعيين المراد منه.

<sup>(</sup>٤) الزيادة بمناسبة . وهي ساقطة في: (أ) .





وقال «ابن زرقون»<sup>(۱)</sup>: لا يجوز أن يؤذى النبيّ صَلَّلَتَهُ عَلَيْهِ بَفعلِ مباحٍ ولا غيره، واحتجّ بقوله – عَلَيْهَ السَّلَةُ –: «إني لا أحرِّمُ ما أحلَّ الله»<sup>(۲)</sup>.

وأما غيره النّاس؛ فيجوز إيذائه بما يباح للإنسان فعلُه، ولا يمتنع ذلك، ولا يأثم فاعلُ المباح وإنْ وصل بذلك الأذى إلى غيره.

وسُئل «سحنون» عن الرجل يصلّي على النبيِّ صَالَّتُهُ عَلَيْ عَند التعجّب مل يكره ذلك؟

قال: نعم مكروة، ولا يجوز أن يصلي على النبيِّ صَالَتَهُ عَلَيْهُ اللهُ في مواضع الاحتساب، [رجاءً] (٣) ثوابَ الله تعالى. قال «ابن رشيد» (١) هذا بيّنٌ لا إشكالَ فيه.

وقد أفتى «مالك» فيمَن قال: تربة المدينة ردية ، يُضرب ثلاثين درية ، وأمر بحبسه ، وقال: ما أحوجه إلى ضرب عنقِه هذه تربة دفن فيها النبي مَنْ الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه والإعلام».

### 米米 米米 米米

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الله محمد بن سعيد بن أحمد الشهير بـ «ابن زرقون» الأنصاري، الأندلسي، فقيه، مالكي، عارف بالحديث، ولد في شريش سنة (۲، ۵۵) واستقر بإشبيلية ومات بها سنة (۵۸٦هـ) من تصانيفه: «جوامع الأنوار المنتقى والاستذكار»، «شرح الموطأ» وغير ذلك. انظر ترجمته في: «الأعلام» ۱۳۹/۲، «سير أعلام النبلاء» ۱۲۹/۲۲، «شذرات الذهب» ۱۲۹/۷۰

<sup>(</sup>٢) هذه القطعة من هذا الحديث: «إنّما فاطمة بضعةٌ مني يؤذيني ما يؤذيها» وقد يأتي ذكره.

<sup>(</sup>٣) التصحيح من عندي ، وفي (أ): «رجا».

<sup>(</sup>٤) سيأتي ذكره في صـ ٢٢٦٠



# القِيتِمْ الثَّالِيِّ

# فيما يكون سبّاً من الكفّار

وقال «القاضي عِياضِ» في «شفاءه» (١) و «السُّبكيُّ» في «سيفه»: أما الذَّمَيُّ إذا صرَّح بسبِّ النبيِّ صَالِمَتْهُ أو عرَّض أو استخفَّ بقدره أو ذكر صفة بغير الوجه الذي كفر به فلا خلاف عندنا في قتله، أما إذا ذكره الذّمي بالوجه الذي كفر به، فلا يتعرّض له.

فقد روى «عيسى» (٢) عن «ابن القاسم» (٣) في ذمّيِّ قال: إنّ محمّداً لم يُرسل إلينا، إنّما أُرسل إليكم، وإنّما نبيّنا «موسى» أو «عيسى»، أو نحو هذا لا شيءَ عليهم؛ لأنّ الله أقرَّهم على مثله، وأمّا إن سبّه قال: ليس بنبيّ، أو لم يُرسل، أو لم يُنزل عليه قرآن، وإنّما هو تنبًا بقوله، أو نحو هذا، [٣٨] فيُقتل (٤٠).

ثم اختلف في أنّه يفرّق بين ما يعتقدونه ويتديّنون به وغيره أم لا فرق؟ والصّحيح المُختار أنّه لا فرق، وهو مذهبُ جمهور العلماء، فإنّ أكثر اللّذين كانوا يقَعون في النبيّ كَاللّمَاعَلِيمِكُم إنّما يقولون ما يعتقدونه من قولهم: ساحرٌ

<sup>(1) «</sup>الشقا»؛ القسم الرابع؛ الباب الثاني؛ الفصل الرابع: حكم الذمي في ذلك؛ ٢٦٢/٢

<sup>(</sup>٢) هو الإمام أبو عبد الله عيسى بن دينار بن واقد الغافقي، فقيه الأندلس في عصره، واحد علمائها المشهورين، أصله من طليطلة، وسكن قرطبة، وكان ورعاً عابداً، توفّي سنة (٢١٣هـ). انظر ترجمته في: «الأعلام» ١٠٠٢/٥ «سير أعلام النبلاء» ٤٣٩/١، «بغية الملتمس» ٢٥٣/٢، «تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» ٢٧٣/١.

<sup>(</sup>٣) تقدّمت ترجمته في صـ ١٩٧.

<sup>(</sup>٤) «السيف المسلول»، الباب الثاني، الفصل الأول: في نقل كلام العلماء في نقضه، صـ ٢٣٥٠.



) (\*\*\*

وكاهن ونحو ذلك، ولم ينقل عن أحد منهم أنه طعن في نسبه ولا نسبه إلى فاحشة ولا عيب، ولا كان أحد يعتقد فيه ذلك، فالذين وقعوا فيه وأهدرت ماؤهم إنما هُم من القسم الأول. ولأن السبّ بالقذف ونحوه إنما أوجب القتل لكونه طعناً في النبوة ووسيلة إليها، وإذا كانت الوسيلة تُوجب انتقاض العهد فالمقصد أولى، ولو لم يقتلهم بما يعتقدونه لما أمكن القتل بالسبّ أصلاً؛ لأنهم يمكنهم دعواه في كل سبّ أنه معتقدهم، فالأولى موافقة الجمهور والتسويّة بين ما يعتقدونه وغيره، لكن اشترط أن يُسمّى سبًا وهو أمرٌ يرجع إلى العُرف، فإنّ ما ليس له حدّ في الشرع، ولا في الفقه يرجع فيه إلى العُرف والعادة فما عدّه أهلُ العُرف سبّاً، قلنا: هو سبّ وما لا فلا.

ولا بُدَّ من ذكر جزئيّاتٍ تبيّن للفقيه ما يعتمد فيها ويتشاء له منها قاعدةً كليّةً يحكم بها فيها.

وسُئل «أحمد»(١) عن يهوديُّ مَرَ بمؤذِّنِ وهو يُؤذِّن فقال: كذبتَ فقال: يُقتل؛ لأنّه يشتُم، وهذا قولُ جمهورِ المالكيين أنّه يُقتل، فكلُّ سبّ سواء استحلّه أو لم يستحلّه (١)، وقال «أبو مصعب»(١) في نصرانيُّ، قال: والذي اصطفى

<sup>(</sup>١) تقدّمت ترجمته في صـ ١٢٥٠.

 <sup>(</sup>۲) «أحكام أهل الملل»، برقم: ۷۲۳، صـ ۲۵۵.
 «السيف المسلول»، الباب الثالث، الفصل الثاني، ضـ ٤٢٩.

<sup>(</sup>٣) هو الإمام، الفقيه، شيخ المدينة وقاضيها أبو مصعب أحمد بن أبي بكر القاسم بن حارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف وَعَلَقَتُهُمُنَا القرشي الزهري المدني من تلاميذ الإمام مالك بن أنس، سمع منه «الموطأ» وتفقه به، وروى عنه: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم، ولد سنة (١٥٠هـ) وتوقّي بالمدينة سنة (٢٤٢هـ). انظر ترجمته في: «الديباج المذهب» صـ ٨٣، «شجرة النور الزكية» ١٧٧/١، «التحفة اللطيفة» للسخاوي،



اعسى العلى المحمدا) ، فأخ

"عيسى" على "محمد"، فأختلِف [عليَّ فيه] (١)، فضربتُه حتى قتلتُه [٣٩] أو عاش يوماً وليلةً وأمرتُ من جرَّ برجلِه، وطُرح على مَذبلةٍ فأكلته الكلاب(٢).

وسئل «أبو مصعب» في نصراني قال: «عيسى» خَلَقَ «محمداً» فقال: يُقتل، وقال «ابن القاسم»: إذا قال نصراني: ديننا خيرٌ من دينكم، وإنّما دينُكم دينُ الحَمير، ونحو هذا من القبيح، أو سمع المؤذّنَ يقول: أشهد أنّ محمّداً رسولُ الله، فقال: كذلك يعظكم الله، ففي هذا الأدبُ الموجعُ، والسّجنُ الطّويلُ (٣).

وقال «ابن كنانة» في «المبسوط»: من شَمَّمَ النبيَّ صَالَّتَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَن اليهود والنصاري، فأرى للإمام أن يُحرِّقَه بالنّار، وإنْ شاء قتله ثم حرَّق جُتُتُه، وإنْ شاء أحرقه بالنّار حيًّا إذا تهافتوا في سبّه، انتهى كلامُ «عِياض» و «السُّبكيِّ»(٤).

وقال (السُّبكيُّ) في (سيفه) أيضاً: أنّ السبَّ نوعانِ: دعاءٌ وخبرٌ، فالنّوع الأول (٥) الدعاء كالدعاء (١) باللعن والخِزي، والقُبح، وعدم الرّحمة، والرّضوان، وقطع الدابر، وعدم الصلاة والتسليم، ورفع الذكر، ونحو ذلك كلَّه سبَّ سواءٌ صدر (٧) من مسلمٍ أم من كافرٍ ولا فرقَ في المسلم بين أن يُخفِيه

<sup>(</sup>١) الزيادة من «السيف المسلول». وهي ساقطة في: (أ).

<sup>(</sup>٢) «السيف المسلول»، الباب الثاني، الفصل الأول: في نقل كلام العلماء في انتقاض عهده، ص ٢٣٧.

 <sup>(</sup>٣) «السيف المسلول»، الباب الثاني، الفصل الأول: في نقل كلام العلماء في انتقاض عهده،
 صـ ٢٣٦٠.

<sup>(</sup>٤) «السيف المسلول»، الباب الثاني، الفصل الأول: في نقل كلام العلماء في انتقاض عهده، صد ٢٣٧، صد ٤٢٩.

<sup>(</sup>٥) «النَّوع الأول» ساقط في «السيف المسلول».

<sup>(</sup>٦) «كالدعاء» في «السيف المسلول».

<sup>(</sup>٧) وفي «السيف المسلول» (أصدر) بدل (صدر).



ويقوم (١) البينة عليه أو يُظهرَه.

فإنْ أظهر الكافرُ الدعاءَ للنبيِّ وأبطَن فيه الدعاءَ عليه مثل: السّام عليكم إذا أخرجه مخرَجَ التحيَّة اختلف العلماءُ فيه منهم من قال: هو سبّ يُقتل به وإنّما عفى النبيُّ صَالَّتَكَوْرَتُهُ عن اليهود فيه في حالِ ضِعف الإسلام أو لأنّه كان له أن يعقُو، ومنهم من قال: ليس من السبّ الذي ينقُضُ العهد لأنّه لم يُظهروه وإنما تفطّنَ له بعضُ السامعين.

النّوع الثّاني: الخَبر كالتسمية باسم قبيح، والإخبار بما فيه نقص واستهزاء والوصف بالمسكنة والإخبار بأنّه في العذاب والإثم [13] وإظهار التكذيب على وجه الطعن ووصفه بالسحر والخداع والاحتيال، وأنّ ما جاء به زُورٌ وباطلٌ، ونحو ذلك فإن نَظَمَ ذلك شعراً كان أقبح، فإنّ السُّعرَ يُحفظ ويُروى ويُورَى النفوس، فإن غُنِّي به بينَ الناس فقد تفاقَمَ أمرُه.

وأمّا إنْ أخبرَ عن معتقده بغير طعن فيه مثل أن يقول: أنا لستُ مُتّبِعه أو: لستُ مُصدِّقه أو: لا أحبّه أو لا أرضى دينه ونحو ذلك (٢) فإنّما أخبر عن اعتقاده فلم يتضمّن انتقاصاً، لأنّ عدم التصديق والمحبّة قد يصدُّرُ عن الجهل والعناد والحد، وإذا قال: لم يكن رسولاً ولا نبيّاً ولم يُنزّل عليه شيءٌ فهو تكذيب مُتضمّنٌ للنسبة إلى الكذب بواسطة عِلْمِنا أنّه كان يقول إنّه رسولُ الله، فاختلف العلماءُ في هذا فلم يُلحقوه بقوله هو كذّاب؛ لأنّ ذاك [سبًّ] (٣) صريحٌ وهذا بواسطة وانتهى كلامُ «السُّبكيّ» (٤).

<sup>(</sup>١) و في «السيف المسلول» (تقوم) بدل (يقوم).

<sup>(</sup>٢) «ذلك» ساقط في: «السيف المسلول».

<sup>(</sup>٣) الزيادة من «السيف المسلول». وساقط في: (أ).

<sup>(</sup>٤) «السيف المسلول»، الياب الثالث، الفصل الثاني، قرع: صد ٤٣٢.

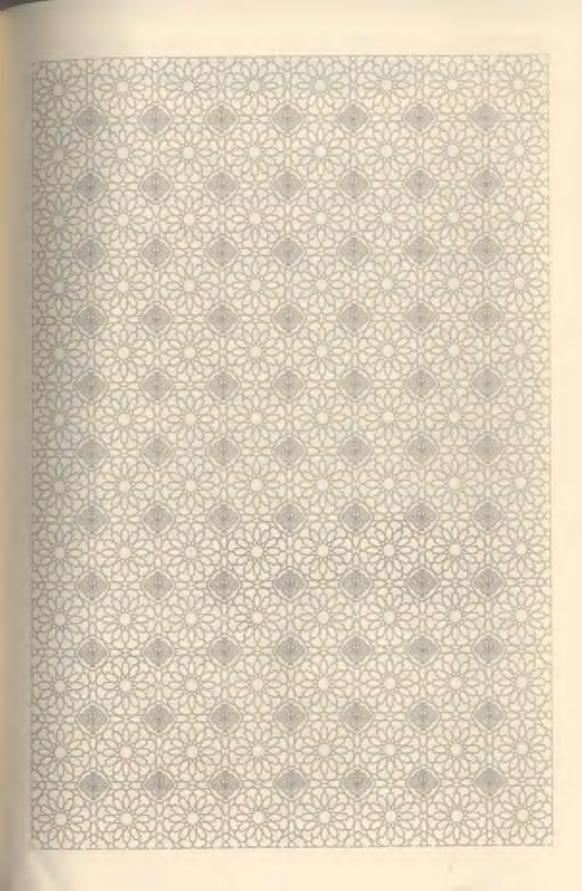

# الفَصَالُ الثّالِيَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

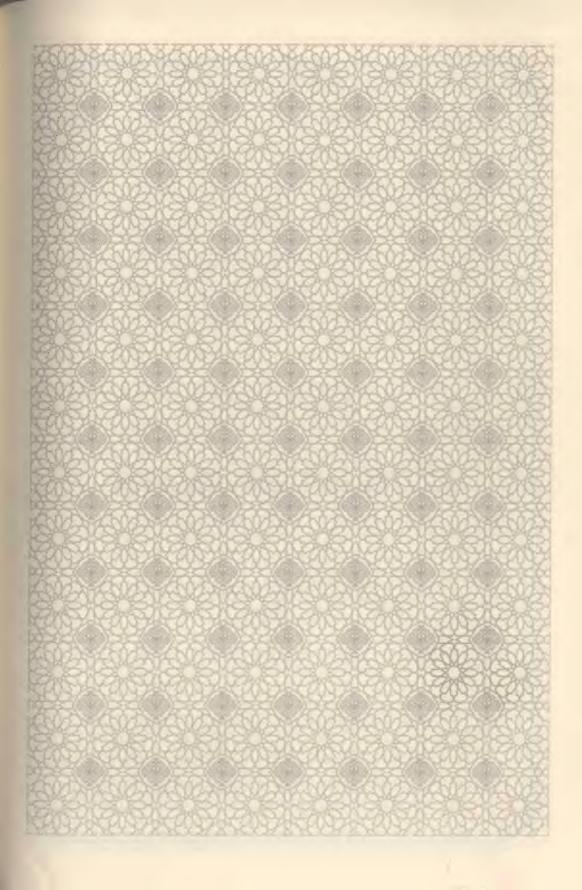





### فائدة

قال «الچلبيُّ» في «حاشية شرح الوقاية» بعد تعداد كثير من ألفاظ السبِّ (١): ثمّ أنّ جميعَ ما ذكرناه ههنا له وجهان.

الوجهُ الأوّلُ: أن يقصد سبّه - عَلَيه الضّلاة وَالسّلامُ - و[الإزراء](٢) به وغمصه، وهذا وجهٌ بيّنٌ لا شك في وجوب القتل فيه.

الوجهُ الثاني: لاحِقٌ به في البيان والجَلاء وهو أن يقولَ القائلُ: لمّا قال في جهته عَلَّقَتْ عَبرَ قاصد للسبّ و[الإزراء] (٢) ولا مُعتقداً له ولكنه تكلّم في جهته بكلمة لا يليقُ بحاله من سبّه أو تكذيبه، أو إضافة ما هو في حقّه تقيصةٌ مثل أن ينسب إليه إتيانَ كبيرة، أو مُداهنةٌ في تبليغ الرسالة، أو التعرّض بشرف نسبه أو وُفُورِ علمه، أو زُهدِه أو يُكذّبَ بما اشتهر من أمور أخبر بها عنيالتَكُورُولَتَكُم - أو يأتي [بسفه] (١) من القول [١١] وقبيح من الكلام، وإن ظهر بدليل حالِه أنه لم يعتمد ذمّه، ولم يقصد سبّه، إمّا لِجهالة [حملته] (٥) على ما قاله، أو لضجر، أو شكر اضطرّه إليه، أو قِلّةٍ مراقبة وضبط لسانِه وعَجرفة وتَهوّر في كلامِه، فحكمُ هذا الوجه كالوجه الأولِ القتلُ دون تَلْعَمُم؛ إذ لا يُعذر أحدُّ في الكفر بالجهالة، ولا بدعوى ذَلَل اللسانِ، إذا كان عقلُه في فطرتِه سليماً إلا من أكره وقلبُه مُطمئنٌ بالإيمان.

<sup>(</sup>١) «الذخيرة العقبي»؛ كتاب الجهاد ٢/١٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) في (أ): «الازدراء». والتصحيح من «ذخيرة العقبي»، و«الشفا».

<sup>(</sup>٣) في (أ): «الازدراء». والتصحيح من «ذخيرة العقبي»، و «الشقا».

<sup>(</sup>٤) في (أ): «بسطة». والتصحيح من «ذخيرة العقبي»، و«الشفا».

<sup>(</sup>a) الزيادة من «السيف المسلول». وساقط من: (أ).





وأفتى «أبو الحسن القابسيّ» (١) فيمن شتم النبيّ صَالِللهُ عَلِيهُ في سُكره اللهُ يُظنّ به أنّه يعتقد هذا ويفعله في صَحوه ، وأيضاً فإنّه حَدُّ لا يُسقِطه السُّكرُ كالقذف ، والقتل ، والحُدود ؛ لأنه أدخله على نفسه ؛ لأنّ من شرِب السُّكرُ كالقذف ، والقتل ، والحُدود ؛ لأنه أدخله على نفسه ؛ لأنّ من شرِب الحَمرَ على عِلمٍ مِن زوال عقلِه بها وإتيانِ [ما] (٢) يُنكر منه فهو كالعامد لِما يكون بسبِه التهى ما ذكره «الجليُّ " وكلُّ ذلك مذكورٌ في «شفاء» (٣) «قاضي يكون بسبِه التهى ما ذكره «الجليُّ " وكلُّ ذلك مذكورٌ في «شفاء» (٣) «قاضي عِياض» أيضاً .

### فائدة:

ذكر «الجلبيُّ» أيضاً في «حاشيته شرح الوقاية» (٤): ثم إنّ هذا الذي تقدّم إنّما هو في حق (٥) مَن تكلِّم هذه الكلمات مِنْ عند نفسه وأما إذا حكى عن غيره إذا كان الحاكي ممن تصدّى؛ لأن يُؤخذ عنه العلم، أو رواية الحديث، أو يقطع بحكمه، أو بشاهدة أو كان ممن يعظ العامة أو يؤدب الصبيان، ونقل ذلك على وجه الاستحسان يجب على من بلغه ذلك من أثمة المسلمين إنكاره وبيان كفره وفساد قوله لقطع ضرره عن المسلمين، انتهى .

وذكر في كتاب «الهداية والإعلام»: أنّ القائلَ لذلك حاكيًا عن غيره، وآثرًا له عن سِواه، فهذا ينظُر في صورة حكايته، وقرينةِ مَقالتِه، ويختلف الحكمُ ياختلافِ ذلك على أربعة وجوه: الوجوب، والندب، والكراهة، والتحريم، فإنْ كان إخباره به على وجه [٢٤] الشهادة، والتعريف لقائله، والإنكارِ والإعلام

<sup>(</sup>١) تقدّمت ترجمته في صد ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) التصحيح من «ذخيرة العقبي» و «الشفا». وفي (أ): «مَن».

<sup>(</sup>٣) «الشفا»، القسم الرابع، الباب الأول، فصل الوجه الثالث، ٢٣١/٢.

<sup>(</sup>٤) «اللخيرة العقبي»، كتاب الجهاد ٢/١٧ ـ ٣٢١.

<sup>(</sup>٥) [ثم أن هذا الذي تقدّم إنّما هو في حق] ساقط في: «ذخيرة العقبي».





بقوله، والتّنفير منه، والتّجريح له، فهذا ممّا ينبغي امتثالُه، ويُحمد فاعلُه، وكذلك إنْ حكاه في كتابٍ أو مجلسٍ على طريق الرّدِّ له، والنّقضِ على قائله، وللفُتيا بما يلزمه. وهذا منه ما يجبُ.

ومنه ما يستحبُّ بحسبِ الحالات الحاكي لذلك والمحكي عنه، فإنْ كان الفائل لذلك ممّن تصدّى لأنْ يُؤخذ عنه العلمُ أو روايةُ الحديث، أو يُقطع بحُكمِه أو شهادتِه، أو فُتياه في الحقوق وجب على سامعِه الشهادةُ الما سمع منه والتنفيرُ للنّاس عنه، والشهادةُ عليه بما قاله، ووجب على من بلغه ذلك من أئمة المسلمين إنكارُه، وبيانُ كفرِه، وفسادُ قولِه؛ لقطعِ ضررِه عن المسلمين، وقياماً بحقِّ سيّد المرسلين - عَنهالصّلاة الله الله الله على العامّة ، أو يؤدّب الصّبيان فإن مَنْ هذه سريرته لا يُؤمن على إلقاءِ ذلك في قلوبهم، فيتأكد في هؤلاء الإيجابُ لحقِّ النبيِّ صَالِتَهُ عَنه ولحقِّ شريعتِه.

وإنْ لم يكن القائلُ بهذا السبيل، فالقيامُ لحقَّ النّبيِّ صَالَتَهُ عَلَيهِ وَاجِبُ وحمايةُ عرضِه متعيِّنُ ونصرَتُه عن الأذى حيَّا وميِّناً مستحقًّ على كلِّ مؤمن؛ لكنّه إذا قام بهذا مَنْ ظهر به الحقُّ، وفُصلت به القضيَّةُ، وبانَ به الأمرُ، سقط عن الباقيين الفرضُ، وبقِي الاستحبابُ في تكثير الشّهادة [عليه](٢)، وقصدِ التّحذير منه.

وقد أجمع السلفُ على بيان حال المتّهم في الحديث، فكيف بمثل هذا؟ [٢] وقد حكى الله تعالى مقالات [المُفتَرين] (٣) عليه، وعلى رُسُلِه في كتابه على وجه الإنكار لقولهم، والتحذير من كفرهم والوعيد عليه، والردّ عليهم بما

<sup>(</sup>١) في «الشفا»: «الإشادة».

<sup>(</sup>٢) الزيادة من «الشفا». وهي ساقطة في: (أ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): «المتقدّمين»، والصواب ما أثبته من «الشفا».



3X3-

تلاهُ اللهُ علينا في مُحكم كتابِه.

وللدلك وقع من أمثالِه في أحاديث النبيِّ الصحيحةِ على الوجوه المتقدِّمةِ، وأجمع السلفُ والخلفُ من أثمَّة الهدى على حكايات مقالات الكفرةِ والملجِدين في كتُبهم؛ ليُبيِّنوها للنَّاس، وينقُضوا شُبَهَها عليهم (١).

وإن اتُّهِم هذا الحاكي في ما حكاه، إنّه اختلقه، ونسبَه إلى غيره، أو كائت تلك عادة له، أو ظهر استحسانُه لذلك، أو كان مُولَعاً بمثله، و[الاستخفاف] "له، والتّحفظ لمثله، وطلبه، ورواية [13] أشعار هجوه صَلَّتَتْ عَلِيهِ فَحكمُ هذا حكمُ السّابِ نفسِه، يؤاخذُ بقوله، و[لا تنفعه] "السبتُه إلى غيره، فيبادر إلى قتلِه ويعجَّل إلى الهاوية أمَّه (3).

وقد قال [ (أبو عبيد القاسم بن سادّم الأم) (١٠): فيمَن حفظ نصف بيت ممّا

(١) كتب هذه العبارة في المخطوط بعد هذه ، وعليها كشط:

وإن كان ورد لـ «أحمد بن حنبل» إنكارٌ لبعض هذا على «الحارث بن أسدٍ ، فقد صنع «أحمدُ » مثلة في ردِّه على الجهميّة والقائلين بالمخلوق . هذه الوجوهُ السائغة الحكايةُ عنها ؛ فأما ذكرُها على غير هذا من حكاية سبّه والازدراء بمنصيه على وجه الحكاياتِ والأسمارِ والطُّرفِ وأحاديث الناس ومقالاتهم في الغَثِّ والسّمير ، ومضاحك المُجان ، ونوادر السُخفاء ، والخوضِ في قيلٍ وقال وما لا يعني ، فكلُّ هذا ممنوعٌ ، وبعضُه أشدُّ في المنع والمعقوبةِ من بعض ، فما كان من قائلِه الحاكي له على غير قصدٍ أو معرفةٍ بمقدار ما حكاهُ ، أو لم تكن عادتُه ، أو لم يكنِ الكلامُ من البُشَاعةِ حيثُ هو ، ولم يظهر على حاكيه استحسانه واستصوابُه ، زُجر عن ذلك ، ونُهي عن العودة إليه ؛ وإن قُوَّ م ببعض الأدب فهو مستوجِبٌ له ، وإن كان لفظُه من البشاعة حيثُ هو كان الأدبُ أشدٌ .

- (٢) في (أ): «الاستحباب»، والصواب ما أثبته من «الشفا».
  - (٣) في (أ): «لا ينفعه»، والصواب ما أثبته من «الشفا».
- (٤) الهاوية: من أسماء جهنم، أي مأواه ومصيره، كما أن الأم مأوى الولد ومغزعه.
  - (o) التصحيح من «الشفا». وفي (أ): «أبو عبيدة قاسم ابن سلام».
- (٦) هو أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي، بالولاء، الخراساني البغدادي،=





هُجِي به النبيُّ صَالَّتَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى السَّلْف إجماعَ المسلمين على تحريم رواية ما يُهجى به النبيُّ - عَلَيْهَ الصَّلَامُ - وكتابته، وقرائته، وتركه متى وُجد دونَ هجو؛ رحم الله أسلافنا المفتين المحرّرين لدينهم؛ فقد أسقطوا مِن أحاديث المَغَازي والسِّيَر ما كان هذا سبيله، انتهى ما في كتاب «الهداية والإعلام»،

وأما من يأتي من الكلام بمحتمل وبلفظ مِن القول مُشكلِ يُمكن حملُه على النبيِّ عَلَيْتَنَكِيوَمَةَ وغيرِه، أو يتردد في المراد به من سلامته من المكروه أو شرة، فههنا يتردد النظر ومظنّة اختلاف المجتهدين والمقلّدين؛ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيّ عن بينة، فمنهم من غلب حرمة النبي صَالَتَلْنَعَيْدُوسَالُهُ وحَمِي حَمى عرضه فحبس على القتل، ومنهم من عظم حرمة الدم ودرء الحد بالشبهة لاحتمال القول كذا في كتاب «الهداية والإعلام»(۱).

فإنه قد ذكر في «الفتاري التاتارخانية» (٣) نقلاً عن «اليتيمة» (١): أنَّ الأصلَ أن لا يكفر بلفظٍ مُحتملٍ، لأنَّ الكفرَ نهايةٌ في العقوبة ويستدعي نهايةً في الجنابة، ومع الاحتمال لانهايةً انتهى الجنابة، ومع الاحتمال لانهايةً انتهى الجنابة المحتمال المتهالة التهالية ا

<sup>=</sup> ولد سنة (١٥٧هـ)، من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه، من أهل هراة، ولد وتعلّم بها، وكان مؤدبا، وتوقّي سنة (٢٢٤هـ)، انظر ترجمته في: «الأعلام» ١٧٦/٥، «وفيات الأعيان» ٢٠/٤، «سير أعلام النبلاء» ٤١٠/١٠ ، «تذكرة الحفاظ» ٢٠/٢٠.

<sup>(</sup>١) السيرة الكازروني»، خاتمة الكتاب، الفصل السادس، ق ٢٥٣/ب.

 <sup>(</sup>۲) لم أطلع على كتاب «الهداية والإعلام»، ولكن هذه العبارة نقلها «الكازروني» في «سيرته»
 كما أثبته. انظر في: «سيرة الكازروني»، لوحة ٢٥١/ألف.

<sup>(</sup>٣) «الفتاوي التاتار خانية»، كتاب السير، باب أحكام المرتدّين، الفصل الأول: في إجراء كلمة الكفي، ٢٨٢/٧٠

 <sup>(</sup>٤) لم أظفر على تخريج هذه العبارة في نسخة «اليتيمية» بين يدي. والله أعلم بالصواب.



وقال «عياض» في «الشفاء»(۱): إنّ جميع ما ذكرنا سابقاً من قتلِ السّاب وعدم قبول توبته، إنّما هو حكم مَنْ ثبت عليه ذلك بما يجب ثبوتُه من إقرارٍ أو عدول لم يدفع فيهم، فأمّا من لم تتم الشّهادة عليه بما شهد عليه الواحد، أو اللّفيف، من الناس، أو ثبت قولُه لكن احتمل ولم يكن صريحاً، وكذلك إن تاب على القولِ بقبول توبته، فهذا يدرأ عنه [٥٠] الفتل، ويتسلّط عليه اجتهاد الإمام بقدر شهرة حالِه وقوة الشّهادة عليه، وضعفها وكثرة السّماع عنه وقِلته، وصورة حاله من التّهمة في اللّين و[النّبر](٢) بالسّفه والمُجون، فمن قوي أمرُه أذاقه من شديد النكال من التّضييق في السّجن والشّد في القيود إلى الغاية التي هي مُنتهى طاقتِه ممّا(۱) لا يمنعه القيام لضرورتِه، ولا يُقعده عن صلاته، وهو حكم كُل مَنْ وجب عليه القتل، لكن وقف عن قتله لمعنى أوجبه وتربّص به لإشكالٍ وعائق افتضاه أمرُه، وحالاتُ السّدة في نكالِه تختلفُ بحسبِ اختلافِ حالِه، انتهى.

米米 米米 米米

<sup>(</sup>١) «الشفا»، القسم الرابع، الباب الثاني، فصل هذا حكم من ثبت عليه... إلخ، ٢٦١/٢.

<sup>(</sup>٢) التصحيح من «الشفا»، وفي (أ): «التز».

<sup>(</sup>٣) في «الشفا»: (لما) بدل (ممّا).

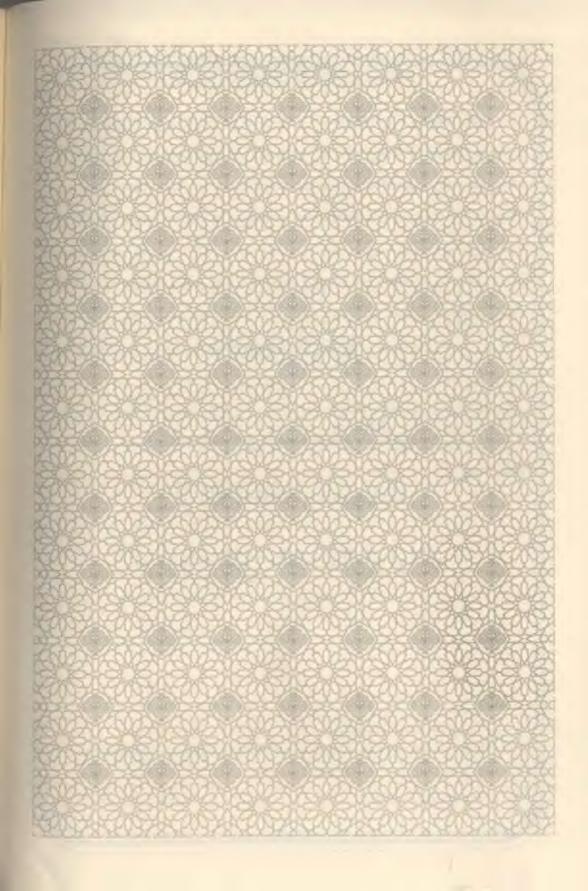

## ونذكر حكمَ كلُّ من ذلك مختصراً.

أمّا مَنْ سَبَّ واحداً من سائرِ الأنبياء، فحكمُه كحكمِ سابٌ نبيّنا عَالِشَعَلِمُوسَةُ صرّح بذلك في «الأشباه والنظائر» لـ«ابن نجيم»، و«حاشيةِ الچلبيِّ على شرح الوقاية»(١) و«نتائج النظر(٢) حاشية الدرر شرح الغرر» وغير ذلك.

وعبارةُ «الأشياه» هكذا: كلُّ كافر، تابَ فتوبتُه مقبولةٌ في الدَّنيا والآخرةِ، إلَّا جماعة الكافر بسبِّ النبيِّ وسبِّ الشَّيخين، أو بأحدهما. انتهى (٣).

وذكر في «كتاب الهداية والإعلام»: أنّه قال «عِياضٌ» في «الشفاء» (٤) حكمُ من سبّ سائر أنبياء الله تعالى وملائكته، واستخفّ بهم، أو كذّبهم فيما أتوا به، أو أنكرهم، وجَحَدهم، حكمُ نبينًا صَاللَتْ عَلَى مَسَاقِ ما قدَّمناه، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَذِينَ يَكُفُرُونَ بِأَللَهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِقُوا بَيْنَ ٱللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِقُوا بَيْنَ ٱللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِقُوا بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَمُ الْزِلَ إِلَيْنَا ﴾ الآية (١) إلى قوله: ﴿لا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُسُلِهِ ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) "ذخيرة العقبي"، كتاب الجهاد، ٣١٩/٢.

 <sup>(</sup>۲) اسمه الكامل «نتائج النظر في حواشي الدرر» للعلامة المفتي المدقق الشيخ نوح بن مصطفى المصري الحنفي توقي سنة (۱۱۹۷۰) انظر في: «كثف الظنون» ۱۱۹۹/۲ ولم أعثر على طبعه.

<sup>(</sup>٣) «الأشباه والنظائر»، كتاب السير، صـ ٢١٩.

<sup>(</sup>٤) «الشفا»، القسم الرابع، الباب الثالث، فصل: حكم من سبَّ سائر الأنبياء... إلخ،

<sup>(</sup>٥) السورة: النساء، رقم الآية: ١٥٠.

<sup>(</sup>٦) السورة: البقرة، رقم الآية: ١٣٦.

<sup>(</sup>٧) السورة: البقرة، رقم الآية: ٢٨٥.

وقال «مالك»: في كتاب<sup>(1)</sup> «ابن حبيب»<sup>(۲)</sup> و«محمد»، وقال «ابنُ القاسمِ»<sup>(۳)</sup> و«ابنُ الماجشون»<sup>(1)</sup> و«ابنُ عبد الحكم»<sup>(۱)</sup> و«أصبغ»<sup>(1)</sup> و«سحنون»: فيمن يشتم الأنبياءَ [٤٦] أو أحداً منهم أو تنقصه، قُتل ولم يستتب.

وقال «أبو حنيفة» وأصحابه على أصلهم: من كذب بأحدٍ من الأنبياء، أو

<sup>(</sup>١) المقصود بكتابه هنا هو «الواضحة» هو في عدة مجلدات. انظر في: «كشف الظنون» (١٩٩٦/٢ ، ولم أعصر على طبعه.

<sup>(</sup>٢) هو أبو مروان عبد الملك بن حبيب السلمي القرطبي المالكي فقيه الأندلس، وعالم بالعربية، أحد أثمة الأعلام، روى عن: أبن الماجشون ومطرف وعبد الله وغيرهم، وروى عن: أبن الماجشون ومطرف وعبد الله وغيرهم، وروى عن: ابناه محمد وعبد الله وابن وضاح وغيرهم، ولد سنة (١٧٤هـ) وتوقّي (٢٣٨هـ)، من تصانيفه: «أعراب القرآن»، «الواضحة» في الفقه والسنة، «فضائل الصحابة»، وغيرهم انظر ترجمته في: «شجرة النور الذكية» ١٧٤/١، «جزوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس، صد ٧٠٤، «هدية العارفين» ١٠٤/١، «سير أعلام النبلاء» ١٠٢/١٧، «تذكرة الحفاظ» ٢٧/٢٠، «تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس، ٢١٢/١٠.

<sup>(</sup>٣) تقدّمت ترجمته في صـ ١٩٧٠.

<sup>(</sup>٤) هو فقيه، فصبح، أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الشهير بـ
«ابن الماجشون» المدني، المالكي، تلميذ الإمام مالك، ومفتي أهل المدينة في زمانه، وروى عن: أبيه وخاله يوسف بن يعقوب الماجشون ومسلم الزنجي وآخرين، وروى عنه: محمد بن يحي الذهلي، وعبد الملك بن حبيب والزبير بن بكار وآخرون، وتوفّي سنة (٢١٣هـ) انظر ترجمته في: «الأعلام» ٤/٠١، «الطبقات» لابن سعد، (الترجمة: ٢٣٧) ١٦٦/٣، «طبقات الفقهاء» ص١٤٦، «سير أعلام النبلاء» ٩/١٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) هو الإمام، الفقيه، الحجة، محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث المصري، فقيه، كان من أجلة أصحاب مالك، ولد سنة (١٨٢هـ) وتوفّي سنة (٢٧٨هـ) انظر ترجمته في: «الأعلام» ٤/٥٥، «هدية العارفين» ٢٢٩/١، «سير أعلام النبلاء» ٢١/٧٤، «طبقات الشافعية» للسبكي، ٢٧/٢.

<sup>(</sup>٦) تقدّمت ترجمته في صـ ١٩٤.



تتقص أحداً منهم، أو يرى منهم فهو مرتدًّ، وهذا كلَّه فيمن تكلّم فيهم بما قلناه على جملة الملائكة والنبيّين، أو على معين ممن حققنا كونه من الملائكة والنبيّين ممن نصّ الله عليه في كتابه أو حققنا عليه بالخبر المتواتر والمشتهر المتفق عليه بالإجماع القاطع، فأمّا من لم تثبت الأخبار بتعييه ولا وقع الإجماع على كونه من الملائكة أو الأنبياء ولا القمان والخضر الاستفلاء على كونه من الملائكة أو الأنبياء والقمان والخضر الله عن والذى القرنين والموريم والمستة والمحرورة أنه نبي أهل الرّس والزرادشت الله كالمحكم في ما بهم والكافر بهم كالحكم فيمن قدمناه؛ إذا ثبت لهم تلك الحرمة، ولكن يزجر من تنقصهم وآذاهم، ويؤدّب بقدر حال المنقول فيه، لا سِيّما من عرفت صديقيته وفضله منهم، وإنْ لم تثبت نبوّته، وأما إنكار نبوّتهم أو كون الآخر من الملائكة فإنْ كان منهم، وإنْ لم تثبت نبوّته، وأما إنكار نبوّتهم أو كون الآخر من الملائكة فإنْ كان من عوام الناس زجر عن الخوض في مثل هذا، فإنْ عاد أدّب إذ ليس لهم من عوام الناس زجر عن الخوض في مثل هذا، فإنْ عاد أدّب إذ ليس لهم

<sup>(</sup>۱) اسمه بليا، ولقبه الخضر كذا ذكره «الإمام النووي» رحمه الله تعالى في شرحه على «مسلم»، (كتاب الفضائل، باب من فضائل الخضر، ١٣٦/١٥)، وأخرج «الإمام أحمد» في «مسنده» (برقم: ٨١١٣، ٤٧٤/١٣) عن أبي هريرة، وكذا أخرجه «الطبراني» في «المعجم الكبير»، برقم: ٢٠٩/١، ٢٠٩١٤ عن ابن عباس مرفوعاً، وإنما سمي الخضر فإنه داس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز تحت خضراء وهو الذي يقتله الدجال ثم يحيى.

 <sup>(</sup>۲) هو ابن يورشب، حكيم مجوسي ظهر في موسى عَيَيه الصَّلاَة وَالسَلاَة ولد في شمال غربي أيران،
 وقيل إنه عاش في السادس قبل الميلاد، ونسب إليه كإحياء أمواتي، ورد البصر، انظر في:
 «مروج الذهب» ١٧٤/١٠

<sup>(</sup>٣) المجوس: قوم يعبدون النور والنار والظلمة، ويعظمون الأنوار، والنيران والماء والأرض، ويتكرون نبوة سيدنا آدم وسيدنا نوح عَدَهِ النَّاكِم، ويُقرّون بنبوة زداتشت، وقيل كان له كتاب اسمه «الأبستا» أو «الأفستا»، ولهم شرائع يقرون بها، وهم فرق شتى. انظر في: «الملل والنحل» ٢٧٨/١-

الكلام في مثل هذا، وقد كره السلف الكلام في مثل هذا ممّا ليس تحته عمل لأهل العلم فكيف للعامة? انتهى ما في «كتاب الهداية والإعلام».

#### وأما سبُّ الملائكةِ:

فقد ذكر في «ذخيرة الناظر في الأشباه والنظائر» (١) مِنْ كتبِ الحنفية: أنّه قال «القاضي عِياضُ ٤٠٠ مَنْ شتم أو ذمَّ ملكاً من الملائكة ، فعليه القتلُ (١) وقواعدنا تقتضي هذه الأحكام - انتهى (٣).

وذكر «السُّبكيُّ» في «سيفه» في آخر الباب الثالث (٤): أنَّ سبَّ سائرَ الانبياءِ والملائكةِ، كسبِّ النبي صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بلا خلاف [٤٧] لأَحدِ. انتهى.

قال «عِياضِ» في «الشفاء»(٥): جملة الملائكة والنبيّين أو على معين ممّن حقّقنا كونه من الملائكة والنبيّين ممّن نصّ الله عليه في كتابه، أو حققنا عليه بالخبر المتواتر والمشتهر المتفق عليه بالإجماع القاطع لـ «جبريلَ»، و«ميكائيلَ»، و حملة العرش و وحملة العرش

<sup>(</sup>۱) ذكره في «معجم المؤلفين»، (الترجمة: ٩٦٧٨) ٤٦٧/٢)، للعلامة المدقق، الفقيه نور الدين علي بن عبد الله الطوري المصري الحنفي، ولد به «مصر» وتوقي بها سنة (١٠٠٤)، انظر في: «معجم المؤلفين» ٢/٧٤، «هدية العارفين» ١٠/٥٥، ولم أعثر على طبعه، ونسخته المصوّرة موجودة في مكتبتنا «المكتبة الفهيمية».

 <sup>(</sup>۲) «الشفا»، القسم الرابع، الباب الثالث، قصل: حكم من سب سائر الانبياء... إلخ،
 ۲.۲/۲

<sup>(</sup>٣) الذخيرة الناظر في الأشباه النظائر"، فن ما يتعلق بالجميع والأحكام، لوحة ١٢٧/ب.

<sup>(</sup>٤) «السيف المسلول»، الباب الثالث، الفصل الثاني: فيما هو سب من الكافر، صـ ٤٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) «الشفا»؛ القسم الرابع، الباب الثالث، فصل: حكم من سب سائر الأنبياء... إلخ،

المذكورين في القرآن من الملائكة ، ومن سمّى فيه من الأنبياء وك (عزرائيلَ) ، و (إسرافيلَ) ، و (رضوانَ) ، والحفظة ، ومُنكر ونكير من الملائكة المتّفق على قبول الخبر بهم ، فأمّا من لم تثبت الأخبار بتعيينه ولا وقع الإجماع على كونه من الملائكة كه (هاروتَ) ، و (ماروتَ) في الملائكة ، فليس الحكم في الملائكة كه (هاروتَ) ، و الماروتَ في الملائكة ، فليس الحكم في السبّهم] (۱) ، كالحكم فيمن قدّمناه ؛ إذ لم تثبت لهم تلك الحرمة ، ولكن يزجر من [تنقّصهم] (۲) وآذاهم ، ويؤدب بقدر حال المنقول فيه لا سيّما مَن عُرفت صديقيتُه وفضلُه منهم ، انتهى .

### ﴿ وأما سبُّ الصَّحابةِ:

فقد تقدَّمَ عن «الأشباه والنظائر» (٣): أنّ من سبَّ الشَّيخَين، أو أحدهما، فإنّه مرتدُّ، يُقتل ولا تُقبل توبتُه، ومثلُ ذلك في «البحر الرائق» (٤).

وذكر في «الجوهرة النيرة»: أنّ مَنْ سبّ الشيخين أو طعن فيهما يكفر ويجب قتله ثمّ إنْ رجع وتاب وجدّد الإسلام هل تقبل أو لا؟

قال «الصدر الشهيد»(٥) لا تُقبل توبتُه وإسلامُه وبه أخذ الفقية «أبو اللّيث

<sup>(</sup>١) التصحيح من «الشفا»، وفي (أ): «شانهم».

 <sup>(</sup>٢) التصحيح من «الشفا»، وفي (أ): «بغضهم».

<sup>(</sup>٣) االأشباه والنظائر ١١ كتاب السير، ص ٢٢٠.

<sup>(</sup>٤) «البحر الرائق»، كتاب السير، باب أحكام المرتدين، ٥/٢١٣.

<sup>(</sup>٥) هو عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة، أبو محمد، برهان الأئمة، حسام الدين، المعروف بد «الصدر الشهيد»: من أكابر الحنفية، من أهل خراسان، ولد في صفر المظفر سنة (٤٨٣هـ)، وتفقه على أبيه، وهو أستاذ صاحب «المحيط»، وعنه أخذ صاحب «الهداية»، من تصنيفاته: «أصول حسام الدين»، شرح «الجامع الكبير»، «فتاوى حسام الدين»

السمرقندي ١١١ و (أبو النصر الدبوسي (٢) وهو المختار للفتوي (٣) . انتهى .

وسيأتي أنَّ حكمَ «عائشةَ» و «فاطمةَ» \_ رضي الله تعالى عنهما \_ حكمُ الشّيخين أيضاً.

#### ، وأمّا سائر الصَّحابة:

فقد قال «السَّبكيُّ» في «السيف» (٤) و «ابن شعبان» (٥) في [ «الزاهي الشعياني»] (٦): أمَّا سائر الصَّحابة: فمَن سبَّهم، يُجلد باتفاق العلماء (٧). انتهى٠

أي: إن كان سبّه بطريق القذف، يُحدّ، وإلّا يُعزّر.

وغيرهم، قتل في سنة (٥٣٦ هـ)، بسمرقند ودفن في بخارى. انظر ترجمته في: «الأعلام» ٥١/٥، «تاج التراجم» صـ ٢١٨، «الفوائد البهية» صـ ١٤٩.

(١) تقدُّمت ترجمته في صد ١٢١.

(٢) تقدَّمت ترجمته في صـ ١٢١٠

(٣) «النهر الفائق»، كتاب الجهاد، باب المرتدّين، ٣٥٣/٣.

(٤) «السيف المسلول»، الباب الثالث، الفصل الأول، فرع: في سب سائر الصحابة، صـ ٤٢٠.

- (٥) هو العلامة أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيعة العماري المصري، من ولد عمار بن ياسر، ويعرف به «ابن القرطي» نسبة إلى بيع القرط. شيخ المالكية، توقي جمادي الأول سنة (٥٥٣هـ)، من تصانيفه: كتاب «الزاهي» في الفقه، وهو مشهور، وكتاب «أحكام القرآن» و«مناقب مالك»، «كتاب المنسك» وغير ذلك. انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» ٢١/٧٠، «شجرة نور الذكية» صد ٨٠، «معجم تراجم أعلام الفقهاء» صد ١٧٠٠
- (٦) في (أ): «الألزام»، والصواب ما أثبته، وهو «الزاهي الشعباني» في الفقه، انظر في: «معجم تراجم أعلام الفقهاء» ص ١٧٠، «سير أعلام النبلاء» ٧٨/١٦.
- (٧) قال الإمام الملا علي القاري الحنفي (ت ١٠١٤هـ) في كتابه: وأما من سبَّ أحداً من الصحابة، فهو فاسق ومبتدع بالإجماع، انظر في: «شم العوارض في ذم الروافض» صـ٢٨٠

ذكر في كتاب «الهداية والإعلام» من فقه المالكيّة: أنّه ذكر «سحنون» من المالكيّة أنّ حكم سبّ الختنين أي «عثمان» و«علي» \_ رضي الله تعالى عنهما \_ كحكم سبّ الشيخين في أنّه يُقتل ولا تُقبل توبتُه، انتهى ما في كتاب «الهداية والإعلام».

قال «السُّبكيُّ» في «سيفه»: أنّه أتيَ «عمرُ بن عبد العزيز»(١) برجلِ سبَّ «عثمانَ»، فقال: ما حمَلَك على أن سبَّبتَهُ؟ قال: أبغضهُ، قال: وإن أبغضت رجلاً سبَّبتَهُ، فأمر به، فجُلد ثلاثين سوطاً، وضرب إنساناً شَتَمَ معاويةَ أسواطاً.

وقال «أبو يعلى [٤٨] الحنبلي» (٢٠): الذي عليه الفقهاء في سبِّ الصّحابة إنْ كان مستحلَّد فَسقَ ولم يكفر، قال: وقد قطع طائفةٌ من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سبَّ الصّحابة، وبكفر الرّافضة (٣).

(۱) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي، أبو حقص، الخليفة الصالح، الملك العادل، ولد ونشأ بالمدينة، وولي إمارتها للوليد ثم استوزره سليمان بن عبد الملك بالشام ثم ولي الخلافة، ومدة خلافته سنتان، توقي بالشام سنة (۱۰۱هـ). انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» ١١٤/٥، «تقريب التهذيب» صــ ٣١٥، «تهذيب التهذيب» ٧/٤٧٥، «التاريخ الكبير» المرة عمر بن عبدالعزيز» لابن جوزي.

(٢) هو الإمام أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بنا بن الفراء، الحنبلي، وكان شيخ الحنابلة، عالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون، ولد سنة (٣٨٠هـ) وتوقي سنة (٤٥٨هـ) من تصانيفه: «الأحكام السلطانية»، «أحكام القرآن» وغير ذلك، انظر ترجمته في: «الأعلام» ٩٩/٦، «طبقات الحنابلة» (الترجمة: ٦٦٦) ٣٦١/٣، «سير أعلام النبلاء» ٨٩/١٨.

(٣) الرافضة في اللغة من الرَّفْضِ: وهو ترك الشيء، تقول: رفضني فرفضته، والروافض: جنود تركوا قائدهم وانصرفوا، فكل طائفة منهم رافضة. والنسبة إليهم رافضي، انظر في: «تهذيب اللغة» مادة (رفض) ١٣/١٢٠.

وفي الاصطلاح: فرقة من الشيعة بايعوا زيد بن علي بن الحسين بن علي ﴿ وَلِلْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي

وقال «محمدُ بنُ يوسفَ الفريابيُّ»(١): وسُئل عمَّن شتم «أبا بكرٍ» قال: كافرٌ ، قيل: يصلّي عليه؟ قال: لا .

وممّن كفّر الرافضة «أحمدُ بنُ يونس» (١) و «أبو بكر بن هانئ (٩). وقال: لا يؤكل ذبائهم، لأنّهم مرتدّون.

- البراءة من الشيخين فأبي وقال: معاذ الله كانا وزيري جدي، وقال أيضاً: رحمهما الله وغفر لهما ما سمعت أحداً من أهل بيتي يتبرأ منهما ولا يقول إلا خيراً، فتركوه ورفضوه، فسيت الرافضة وقال الأشعري: وإنما سموا رافضة لرفضهم إماعة أبي بكر وعمر، وهم مجمعون على أن النبي صَلَّاللَغَةَ وَتَلَقَ وَتَلَق مَنْ وَعَلَى استخلاف علي بن أبي طالب باسمه، وأن أكثر الصحابة ضلوا يتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبي صَلَّاللَغَة وَتَلَق وَتَلُق الإمامة لا تكون إلا بنص وتوفيق، انظر التفاصيل في: «المعتمد في أصول الدين» صد ٢١١، «الفرق بين الفرق» صد ٢١٠، «الفرق بين الفرق» صد ٢١٠،
- (۱) هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن واقد الفريابي، الإمام، الحافظ، أحد الأعلام، أخذ بالكوفة عن سفيان، وروى عن البخاري ٢٦ حديثاً، ولد سنة (١٢٠هـ) توقي قيسارية من أرض فلسطين سنة (٢١٢هـ) من تصانيفه: «المسند» في الحديث، انظر ترجمته في: «الأعلام» ١٤٧/٠، «التاريخ الكبير» ٢٦٤/١، «تقريب التهذيب» ٢١٥/٠، «سير أعلام النبلاء» ١١٤/١٠.
- (٢) هو الإمام، الحافظ، الحجة أبو عبد الله أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي الكوفي ولد سنة (١٣٢هـ) وتوفّي بالكوفة سنة (٢٢٧هـ) روى عن سفيان الثوري وغيرهم، انظر ترجمته في: "تقريب التهذيب" ٨١/١، "التاريخ الكبير" ٥/٢، "الجرح والتعديل" ٥/٧، "سير أعلام النبلاء" ٥٥٧/١٠.
- (٣) هو الإمام، الحافظ، البارع، العلامة أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الطائي المعروف بـ «الأثرم» (ت٢٧٣) من نجباء تلامذة أحمد، روى عن أحمد بن إسحاق الحضرمي، وأبي نعيم الفضل بن دكين وغيرهم، وروى عنه النسائي، وموسى بن هارون وغيرهم، توفّي في مدينة الإسكاف سنة (٢٦٦هـ) صنّف «السنن»، انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» ٢٩٥/٦، «طبقات الحنابلة» ١٩٢/١، «شذرات الذهب» ٢٦٦/٣.

وكذا قال «عبد الله بن إدريس» أحد أثمة الكوفة (١): وأجمع القائلون بعدم تكفير الذين يَسُبُّون الصّحابة ، أنهم فُسّاقٌ ومن محاسن «مالك» - رَحَهُ أَلله - ، أنه استنبط أنه لاحق لهم في الغَيء من قوله تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ جَلَهُ و مِنْ بَعْدِهِمَ مِعْوَلُونَ وَلَا تَجْعَلُ فِي تَلُوبِنَا وَلِاخْوَرُنِنَا اللَّذِينَ سَبَعُونًا بِاللَّائِينَ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا عِلَا لَيْنِينَ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا عِلَا لَيْنِينَ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا عِلَا لَيْنِينَ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا عِلَا لَلْهِ مِنْ عَلَمُ اللَّهُ مَا مُنْوا رُبّنًا إِنّكَ رَهُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ (١) انتهى كلامٌ «السّبكيّ» (١) .

وذكر في «كتاب الهداية والإعلام»: أنّ من ينقص الصحابة على الإجمال فإنْ كان ينقصهم بأنّ ما هم عليه باطل فقائل ذلك كافِر، وإنْ كان ينقصهم بأذى ليس من هذا في شيء فيضربون الضّرب الشّديد الوجيع، ويسجنون السّجن الطّويل، ولا يخرجون منه أبداً إلّا أن يتوبوا توبة بيّنة، يظهر عليهم بعد ذلك ويعرف صدق توبتهم، ونسب هذا الجواب إلى «أبي القاسم عبد الجليل بن أبي بكر الربعي». انتهى في ما «كتاب الهداية والإعلام».

### ﴿ وأما سَبُّ أزواجِه، صَالِقَاعَتِه وَسَاءً

فقد قالوا: إنّ قاذفَ عائشة \_ رضي الله تعالى عنها \_ [13] لا يُحدّ، بل

<sup>(</sup>۱) هو الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو محمد عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الكوفي، ولد سنة (۱۲۰ هـ)، روى عن: هشام بن العروة، وأبو إسحاق الشيباني، وابن جريج وغيرهم، وروى عنه: مالك، وابن المبارك، وأحمد، ويحيى بن معين، توفّي بالكوفة في أواخر خلافة هارون رشيد سنة (۱۹۲ هـ). انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» و۲۸۶، «تذكرة الحفاظ» ۲۸۲/۱، «تاريخ الكبير» ۵۷/۵، «تاريخ بغداد» ۲۹/۱۱.

<sup>(</sup>٢) السورة: الحشر، رقم الآية: ١٠٠

<sup>(</sup>٣) «السيف المسلول» صـ ٢٢٤٠

<sup>(</sup>٤) قال الإمام الملا علي القاري الحنفي (ت ١٠١٤هـ)، في كتابه: وأما من قذف عائشة،=

«الفتاوي الحاوي» (١) ومثلُه في «معين المفتي» (٢) تصنيف العلامة «الغزي» (١) مصنِّف «تنوير الأبصار» (٤).

وذكر «القرطبيُّ» (٥) في تفسير سورة النور: من قذف زوجةً من أزواج

 فكافر بالإجماع؛ لمخالفته نص الآيات المبرئة لها من غير نزاع. انظر في: «شم العوارض في ذم الروافض» صـ ٣٧.

وقال الإمام ابن عابدين (ت ١٢٥٣هـ) في كتابه: وأما قذف عائشة، فكفر بالإجماع. «تهيه الولاة والحكام» (ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين) ٣٦٧/١.

(۱) «الحاوي القدسي»، كتاب الحدود، باب حد القذف، ٢/ ٣٦٠.

- (٢) اسمها الكامل «معين المفتي على جواب المستفتي» ذكر في أوله: أردت أن أكتب فيه ما وقفت عليه المسائل المحرّرة لِيكون عوناً لِمن ابتلى بمنصب الفتوى، وفرغ المصنّف من تأليفه في آخر سنة (٩٨٥) انظر في: «كشف الظنون» ٢٧٤٦/٢، وهذا الكتاب مطبوع حديثا «معين المفتى على جواب المستفتى»، كتاب الحدود، صـ ٢٣٥.
- (٣) هو الإمام الكبير، الفقيه الجليل، شمس الدين، الشيخ محمد بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن محمد التمرّرتاشي (بضمتين وسكون الراء قرية من قري خوارزم) الغزي، الحنفي، ولد سنة (٩٣٩هـ) وتفقّه على الشيخ زين بن نجيم صاحب البحر الرائق، وتوقّي سنة (٤٠٠١هـ) من مصنفاته: "إعانة الحقير شرح زاد الفقير"، "رسالة في عصمة الأنبياء"، "منظومة" في التوحيد، وغير ذلك، انظر ترجمته في: "هدية العارفين" ٢٦٢/٢، "كشف الظنون"، ٢٦٢/٢،
- (٤) اسمه الكامل «تنوير الأبصار وجامع البحار» في فروع الفقه الحنفي، جمع فيه مسائل المتون المعتمدة عوناً لمن ابتلى بالقضاء والفتوى، وفرغ من تآليفه: في محرم الحرام سنة (٩٩٥هـ) ثمّ شرحه في مجلّدين ضخمين وسمّاه «منح الغفار»، انظر في: «كشف الظنون» الظنون»
- (٥) هو الإمام الأجل، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري، القرطبي، من كبار المفسّرين، توفّي سنة (٦٧١هـ) من تصانيفه: «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»؛ «التذكار في أفضل الأذكار»، «التقريب لكتاب التمهيد» وغير ذلك، انظر ترجمته في: «شذرات الذهب» ٨٨٤٨، «الديباج المذهب» صـ ٢٠٤، «طبقات المفسّرين» للسيوطي صـ ٣٠، «شجرة النور اللكية» ١/١٩٧، «طبقات المفسّرين» للداوودي صـ ٦٨.

النبيِّ مَالِللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَدِّ حدِّين، قاله «مسروقٌ» (١). قال «ابنُ العربي» (٢): والصحيح أنه حدٍّ واحدٌ، لعموم قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ﴾ (٣). ولا يقتضي شرفهن زيادة في حدٌ من قذفهن، لأن شرف المنزلة لا يؤثر في الحدود، ولا نقصها يؤثر في الحدّ بتنقيص. انتهى (٤).

وقال «السُّبكيُّ» في «سيفه»: أنّه قال «مالك»: مَنْ سبٌ عائشةَ، قُتل، وقال «ابن تيميّة» (٥): إنّه حكى الإجماعَ فيه غيرُ .....

<sup>(</sup>۱) هو مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبد الله بن مر الهمداني، ثم الوداعي، أبو عائشة، تابعي، ثقة من أهل اليمن، قدم المدينة في أيام أبي بكر، وسكن الكوفة، قال أبو بكر الخطيب: يقال إنه سرق وهو صغير ثم وجد فسمي مسروقا، وروى عن: أبي بكر وعائشة ومعاذ وابن مسعود، وروى عنه: الشعبي والنخعي وأبو الضّحى وغيرهم، قال الشعبي: ما رأيت أطلب للعلم منه، وكان أعلم بالفتوى من شريح، توفّي سنة (٦٢هـ). انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» ٤٦٣٤، «الأعلام» ٢١٥/٧، «تذكرة الحفاظ»

<sup>(</sup>٢) هو الإمام القاضي المفسّر المحدّث أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي، الشهير بـ «ابن العربي»، عن حفاظ الحديث. ختام علماء الاندلس، ولد في إشبيلية سنة (٨٦٨هـ)، ورحل إلى المشرق، وبرع في الأدب، وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين. وصنّف كتباً في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ، قولي قضاء إشبيلية، ومات سنة (٣٤٥هـ) بقرب فاس، ودفن بها، من تصانيفه: «عارضة الأحودي في شرح الترمذي»، «القبس في شرح موطاً ابن أنس»، «الإنصاف في مسائل الخلاف» وغير ذلك، انظر ترجمته في: «الأعلام» ٢٠، ٣٢ «وفيات الأعيان» ١٩٩٧، «تذكرة الحفاظ» ١٢٩٤/٤، «الديباج المذهب» صـ ٣٧٦، «سير أعلام النبلاء»

<sup>(</sup>٣) السورة: النور، رقم الآية: ٤.

<sup>(</sup>٤) «تفسير القرطبي»، السورة النور، تحت الآية: ١٧٦/١٢٠٠ «أحكام القرآن» لابن العربي، السورة الأحزاب، تحت الآية: ٢٩، ٣/٢٥٥٠

<sup>(</sup>٥) تقدّمت ترجمته في صـ ١٤٠.

واحد (١). انتهى كلام ((السبكيِّ)(١).

وقال «المعيطيُّ» (٢) في كتابه: أنَّ من سبَّ عائشة ، فكما سبَّ نبياً من الأنبياء ، كذا في كتاب «الهداية والإعلام».

### ﴿ وأما سبّ غير عائشة من أزواج النبي، طَاللَنظَينِكَةِ:

فحكى «القاضي عياض»: فيمن سبّها قولين: أحدهما: يُقتل، لأنّه سبّ النبيّ صَلَّالنَّكَيْوَسَلَة بسبّ حليلته.

والآخر: أنّها كسائر الصحابة، يجلد حدّ المفتري، قال: وبالقول الأوّل أقول. انتهى كلامٌ «عياض»(٤).

#### ﴿ وَأَمَّا سِبِّ أُولاده، صَالِلْتُعَيِّدوَسَلَّم:

فقد قال (عياض) في (الشفاء)(٥): إنَّ سبَّ (فاطمة) كسبِّ النبيِّ صَالِّتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: (إنَّما فاطمة بضعةٌ مني يؤذيني ما يؤذيها)(١). انتهى كلامُه.

<sup>(</sup>١) «الصارم المسلول»، المسألة الثالثة، فصل: حكم سابّ أزواج النبيّ، ٣٠٠٠/٠.

 <sup>(</sup>٢) «السيف المسلول»، الباب الثالث، الفصل الأول، صـ ٤١٧ ـ ٤١٨.

<sup>(</sup>٣) لم أهند إلى تعيين المراد منه.

<sup>(</sup>٤) «الشفا»، القسم الرابع، الباب الثالث، فصل: سبّ آل بيته وأزواجه إلخ، ٣١١/٢.

<sup>(</sup>٥) «الشفا»، القسم الرابع، الباب الثالث، فصل: سبّ آل بيته وأزواجه إلخ، ٣٠٨/٢.

<sup>(</sup>٦) أخرجه «البخاري» في «صحيحه»، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب فاطمة، برقم: ٣٧٦٧، و«مسلم» في «صحيحه»، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمة، برقم: ٣٧٦٧، و«أحمد» في «مسنده»، برقم: ٢٦/٢٦، ٤٦/٢٦، و«الترمذي» في «سننه»، ع



قال «السُّبكيُّ» في «سيفه»: وروى «أبو مصعب»(١) عن «مالك»: أنّ من سبٌّ من انتسب إلى بيتِ النبي صَلَّلَةَتَنَّاءَتِئَةً يُضرب ضرباً وجيعاً، ويُحبس طويلاً حتى يظهر توبته ؛ لأنه استخفافٌ بحقّ الرّسول، عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّاهُ ، انتهى (٢).

وذكر «الجزولي» (٣) في شرحه على «الرسالة»: ومن سبَّ أزواجَه - عَلَيْهَالْصَّلَاهُوَالسَّلَامُ - [٥٠] أو أهلَ بيته فهو ملعونٌ غير مقبول العمل موجب العقوبة على الجرأة عليهم وما إنتهك من حرمتم وليس بكافر. انتهى.

وذكر في كتاب «الهداية والإعلام»: إنَّ رجلاً تخاصَمَ هو شريفٌ ثابتُ النَّسِ، فقال الرجلُ للشريف: لعَنَ اللهُ والدي الأكبر في أجدادك، اختلف فيها فقهاءُ العصر والمُفتون أعني زمن المؤلِّف، فأفتى بعضُهم بالقتل، وأفتى بعضُهم بالأدب الوجيع، فحكم الحاكمُ بعد استيفاء الشروط بالأدب الوجيع، فضرب ثمّ سجن. انتهى كلامُّه.

وذكر العلامة «الكازرونيُّ» في أواخر «سيرته»: أنَّ من قال لواحدةٍ من أولاد «فاطمة» - رضي الله تعالى عنها -: ياردي الأصل، أو قال: غير نسيب (١) لها(٦)

<sup>=</sup> كتاب المناقب، باب ما جاء في فضل فاطمة بنت صَالِتَلَعَلَيْهِ رَسَلُو، برقم: ٣٨٦٩، ٢٨٣٥، و (الحاكم) في (مستدركه) ، كتاب معرفة الصحابة ، باب منع النبيّ علياً عن نكاح بنت أبي جهل، برقم: ٤٨٠٥، ٤/٢٤، و«الطبراني» في «معجم الكبير»، برقم: ١٠١٠، .8.8/44

<sup>(</sup>١) تقلّمت ترجمته في صـ ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) «السيف المسلول» ، الباب الثالث ، الفصل الأول: في سب سائر الصحابة ، ص- ٤٢١ .

<sup>(</sup>٣) تقدّمت ترجمته في صد ١٩٦٠

<sup>(</sup>٤) تقدّمت ترجمته في صـ ١٦٥.

<sup>(</sup>٥) في «سيرة الكازروني»: (نسيبة) بدل (نسيب).

<sup>(</sup>٦) في السيرة الكازروني ١١: (له) بدل (لها).

[أو قال لها] (١) أصلي خيرٌ من أصلك، فإن استثنى من ذلك رسول الله عَلَّمَتَنِيوسَةً وابنتَه، عُزّر وأدّب، وإن لم يستثنهما، وأطلق الكلام، فعُرض عليه ما دخل في الطلاقه، وأصر على ذلك فهو كافر، لأنّ رسول الله عَلَّمَتَنَاعَتِيسَةً خيرُ البرية وابنته بضعةٌ منه، وقائلُ هذا مستخفٌ برسول الله عَلَّمَتَنَاعَتَوسَةً غير معظم له بل مرجع لفنسه الرّدية على نفسه الكريمة عَلَّمَتَنَاءَوَسَلُمُ وإنْ أوّل قولَه وقرّ إلى الاستثناء، وقال، أردتُ غيرهما، وتخلّص من القتل، ودري منه بتأويله، فيُؤدّب ويُعزّر تأديباً وتعزيراً شديدين، وشهد بذلك لأن لا يقدم مثله بمثله (١).

قال في «سيرته» أيضاً: إنّ من طعن بشخص من أولاد «فاطمة» ـ رضي الله تعالى عنها ـ بأن قال: أفنى «الحجاج بن يوسف» ذريتها ولم يبق أحدٌ منهم، وليس في الدنيا أحدٌ يصح نسبته إليها، فقد ظلم وكذب وأساء، وإن تعمّد ذلك بعد ما نشأ في بلاد علماء الدين كاد أن يكون كافراً، انتهى ما ذكره «الكاررونيُّ» (٣).

وذكر «الكازرونيَّ» أيضاً: أنه لو قال لرجل من ذرية النبيِّ عَلَّمَتَتَهُ عَلَى قُولاً قبيحاً في آبائه، أو في (٤) نسله، أو ولده (٥)، على علم منه أنّه ذرية النبيِّ عَلَى علم منه أنّه ذرية النبيِّ عَلَى عَلِم منه أَنّه وإخراج النبيِّ عَلَى عَلَى مَعْن سَبَّه منهم، يُقتل (٧).

<sup>(</sup>١) الزيادة بمناسبة لإيضاح المعنى . وهي ساقطة في: (أ) .

<sup>(</sup>٢) «سيرة الكازروني»، خاتمة الكتاب، الفصل السادس، ق ٢٥٦/ألف.

<sup>(</sup>٣) "سيرة الكازروني"، خاتمة الكتاب، الفصل السادس، ق ٢٥٥ /ب.

<sup>(</sup>٤) في السيرة الكازروني ": (من) بدل (في).

<sup>(</sup>٥) في "سيرة الكازرون" (ولده) بدل (ولدة).

<sup>(</sup>٦) في «سيرة الكازروني»: (لم يكن) بدل (لم تكن).

<sup>(</sup>٧) "سيرة الكازروني"، خاتمة الكتاب، الفصل السادس، ق ٢٥٢/ألف.

# المناه أو الملائك كالم

ومن قال: لعن الله العرب، أو لعن الله بني اسرائيل، أو لعن الله بني آدم، فلو عُلم أنّه قصد سبّ من فيهم الأنبياء، قُتل بكفره (١)، وإن قال ... (١) أردت الظالمين منهم، يُؤدّب ويُعزّر بقدر اجتهاد السلطان (٣).

米米 米米

<sup>(</sup>١) في «سيرة الكازروني»: (و ذكر أنه لم يرد الأنبياء) بدل (فلو عُلم أنه قصد سبّ من فيهم الأنبياء، قُتل بكفره).

<sup>(</sup>٢) بعض الكلمات ساقطة من هنا.

<sup>(</sup>٣) «سيرة الكازروني»، خاتمة الكتاب، الفصل السادس، لوحة ٢٥١/ألف.

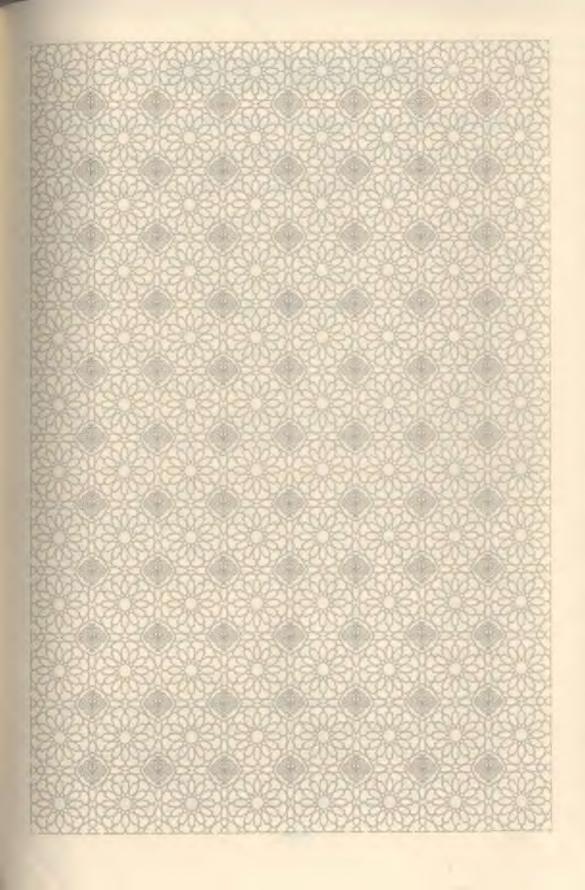

خاتمة الرسالة في ذكر شروط التي كتبها في ذكر شروط التي كتبها الخطاب» \_ رضي الله تعالى عنه \_ لأهل الدّمة

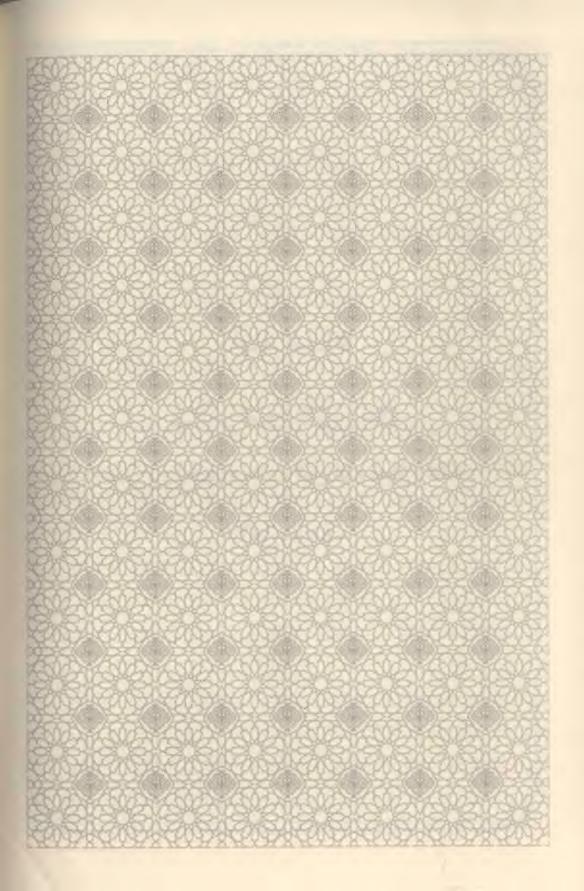



مما ينبغي أن يذكر ههنا شروط «عمر» - رضي الله تعالى عنه - التي أخذ العهد بها على اليهود والنصارى وأهل الذمّة، وشروطُ «عمرَ» - رضي الله تعالى عنه - مرويةٌ بالإسناد المتّصل الصّحيح، وذكرها العلماءُ في كتبهم بأسانيد صحيحة إلى «عبد الرحمن بن غنم» الصحابي (١) قال: كتبنا لـ «عمرَ» حين صالح نصارى لأهل الشام.

### بالتالقالهم

هذا الكتابُ لعبد الله «عمرَ» أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا: إنّكم لمّا قدِمتُم علينا سألناكم الأمانَ لأنفسِنا وذرارينا وأموالِنا وأهل ملّتِنا، وشرَطنا لكم على أنفسِنا:

أن لا نُحدث في مدائنِنا ولا في ما حولَها دَيراً ولا كنيسةً ولا قلايةً (٢) ولا صومعة راهب.

\* ولا نُجدّد ما خرِب منها، ولا نُحيي ما كان منها في خطط المسلمين. \* ولا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنّهار.

<sup>(</sup>١) هو عبد الرحمن بن غنم الأشعري، الفقيه، الإمام، شيخ أهل فلسطين، وكان مولده في حياة النبيّ - طَالِمُتَعْتِمَةً - حدَّتُ عن معاذ بن جبل وبه تفقه، وعن عمر بن الخطاب، وهو الذي أرسله إلى الشام ليفقه الناس، فتفقه به عامّة التابعين بالشام، وتوقي سنة (٧٨هـ). انظر ترجمتَه في: «سير أعلام النبلاء» ٤/٥٤، «الطبقات» لابن سعد ٩/٤٤، «تذكرة الحفاظ» ١/١٥، «أسد الغابة» ٣٨٢/٣، «الاستيعاب» ٢/٥٥، «معرفة الصحابة»

 <sup>(</sup>۲) قال «ابن الأثير»: القلية: كالصومعة، كذا وردت، واسمها عند النصارى القلاية، وهي تعريب كلادة، وهي من بيوت عبادانهم، انظر في: «النهاية» ٤ / ٩٢.



- \* وأن نوسعَ أبوابها للمارة وابن السبيل.
- \* ولا نُؤْوي فيها، ولا منازلنا جاسوساً.
- \* وأن لا نكتم [١٥] أمراً من غشّ المسلمين.
- \* وأن لا نضرب نواقيساً إلا ضرباً خفيفاً في جوف كنسائنا.
  - \* ولا نظهر عليها صلياً.
- \* ولا نرفع أصواتنا في الصلاة، ولا القراءة في كنسائنا فيما يحضرهُ المسلمون،.
  - \* ولا نخرج صليبنا ولا كنساتَّنا في سُوق المسلمين.
    - \* وأن لا نخرج شبانين.
    - الله ولا نرفع أصواتنا مع أمواتِنا.
    - \* ولا نظهر النّيران معهم في أسواق المسلمين.
      - \* ولا نجاوزهم بالخنازير ، .
        - \* ولا نبيع الخمور .
      - \* ولا نظهر شركاً، ولا نرغب في ديننا.
        - \* ولا ندعوا إليه أحداً.
  - \* ولا نتّخذ شيئاً من الرّقيق الذين جرت عليهم سهام المسلمين.
    - \* ولا نمنع أحداً من أقربائنا إذا أرادوا الدُّخُول في الإسلام.
      - \* وأن نلزم زيناً حيثُ ما كنّا.
- وأن لا نتشبَّهُ بالمسلمين في لُبس قَلنسوة، ولا عمامة، ولا نعلين، ولا

+38



فرق شعر، ولا في مراكبهم، ولا نتكلُّم بكلامهم، ولا نتكنَّى بكناهم.

- \* وأن نجُزُّ مقادم رؤوسنا، ولا نفرِّق نواصينا.
  - \* ونشدُّ على أوساطنا الزّنانيرَ.
  - \* ولا ننقش خواتمنا بالعربية.
    - \* ولا نركب السروج.
- \* ولا نتَّخذ شيئاً من السَّلاح، ولا نحمله، ولا نقلَّد السُّيوفَ.
  - م وأن نوقر المسلمين في مجالسهم·
    - \* ونرشد الطّريق.
  - \* ونقوم لهم عن المجالس إذا أرادوا المجالس.
    - ₩ ولا نطلع عليهم في منازله.
      - \* ولا نعلم أولادَنا القرآن.
- \* ولا يُشارِك أحدٌ منّا مسلماً في تجارة إلا أن يكونَ إلى المسلم أمر التّجارة.
- \* وأن نُضيف كلَّ مسلم عابرِ سبيلِ ثلاثة أيامٍ، ونطعمه من أوسط ما نجد.
  - \* ضمنا ذلك على أنفسنا وذرارينا، وأزواجِنا، ومساكننا.
- « وإن نحن غَيرنا وخالفنا عمّا شرطنا على أنفسنا، وقبلنا الأمانَ عليه، فلا ذمّة لنا، وقد حلّ ذلك مِنّا ما يحلُّ لأهل [المعاندة] (١) المقاتلة والشّقاق.

فكتبَ بذلك «عبد الرحمن [٥٢] بن غنم» إلى «عمر بن الخطاب» وَعَاللَّهُ عَنهُ .

<sup>(</sup>١) في (أ): المقاتلة ، والصواب ما أثبته من «كنز العمال».



فكتب لهم «عمر»:

أَنْ أَمضِ ما سألوا، وألحقُ فيه حرفين، اشترطُها عليهم مع ما شرطوا على انفسهم:

\* أن لا يشتروا مِن سَبَايانا شيئاً.

\* ومن ضرَب مُسلماً عمداً خلَع عهده.

وأنفذ «عبد الرحمن بن غنم» ذلك، وأقرّ من أقام من الرّوم في مدائن الشّام على هذا الشرط، فهذه جملةٌ شروطهم التي شرطها عليهم أمير المؤمنين «عمر» - رَجَالِتُهُمَنَهُ . هذا محصل ما في «كنز العمال»(١) (٢) وغيره (٣).

وقال «السُّبكيُّ» في «سيفه» بعد ذكر هذه الشروط: إنَّ في شروط عمرَ - وَمَوَلِسُّفَتَهُ - دليلاً على انتقاضِ العهد بإظهارِ الشِّرك ، والاشك أنَّ السَّبَّ أقبحُ من ذلك . انتهى (٤).

<sup>(</sup>۱) اسمه الكامل «كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال»، للإمام العلامة على بن حسام اللين الشهير بد «المتقي الهندي» (ت ۹۵۷ هـ)، رتب هذا الكتاب الكبير كما رتب الجامع الصغير، ذكر فيه أنه وقف على كثير مما دونه الأثمة من كتب الحديث فلم ير قيها أكثر جمعا منه حيث جمع فيه بين الأصول الستة وأجاد مع كثيرة الجدوى وحسن الإفادة، انظر في: «كشف الظنون» ۱۹۷/۱، وهذا الكتاب مطبوع متداول.

<sup>(</sup>٢) «كنز العمال»، الحديث: ١١٤٨٩، ٤/٥١٠٠

<sup>(</sup>٣) «السنن الكبرى» كتاب الجزية، باب الإمام يكتب كتاب الصلح على الجزية، برقم: السنن الكبرى» كتاب المعجم» لابن الأعرابي، و«شروط النصارى» لابن زبر، صد ٢١ ـ ٢٥، «كتاب المعجم» لابن الأعرابي، رقم الحديث: ٣٦٥، صد ٢٠٧، «مسند الفاروق» لابن كثير، كتاب الجهاد، ذكر شروط العمرية في أهل الذمة، ٢٨٨/٤، «أحكام أهل الملل»، كتاب الفتوح، باب جامع الشروط الواجبة عليهم، برقم: ١٠٠٠، صد ٣٥٧.

<sup>(</sup>٤) «السيف المسلول»، الباب الثاني، الفصل الثاني: في نقل كلام العلماء في انتقاضه، صح ٢٨٣، ملخصاً.



وقال العلامة النّحرير خاتمة المحقّقين شهاب الدين «أحمد ابن يونس الشهير بابن الشلبيّة» (۱) في فتاواه المسماة به «الفتاوى الشلبيّة» (۱): أنّه ينبغي للإمام ونائبه أن يصالح أهل الذمة على هذه الشروط، ويشترطها عليهم وهي من أعظم ما يشترط عليهم وقد قال جمع من العلماء: أن من شرط عليه ذلك وبنقض شيئاً منها أنه ينتقض عهده بذلك، انتهى.

قلتُ: ورأيتُ في موضع ثقة أن «أبا جعفر الطحاوي» قال مثل قول هذا الجمع أعني إن شرط عليهم هذه الشروط ونقضوا شيئاً منها ينتقض عهده ويؤيد ما ذكره المحقِّقُ في «فتح القدير» (٣) ومحصلُ عبارتِه هكذا: أنه إذا شرط عليهم أن لا يظهروا سبَّه صَلَّاتَهُ عَلَيْوَسَارُ فأظهروه انتقض عهدُهم وجاز قتلُهم انتهى محصلُه

وبقي الكلامُ فيما إذا لم يعلم حكم أهل الذمة هل شرط عيلهم شروط "عمر" \_ رضي الله تعالى عنه \_ أم لا؟ ولم أجد لذلك ذكراً في كتبِ الحنفية . ولكن ذكر "التقيُّ السُّبكيُّ" من الشافعيّة في "سيفه": أنه ليس لأحد من

<sup>(</sup>۱) كان فقيهاً، محدثاً، نحوياً، أخذ عن والده وعن الجمال يوسف ابن القاضي زكريا وغيرهما، توفّي سنة (٩٤٧هـ) من مصنفاته: «اتحاف الرواة بمسلسل قضاة»، «تجريد الفوائد الرقائق» شرح «كنز الدقائق»، «الفوائد السنية على شرح مقدمة الأزهرية» وغير ذلك. انظر ترجمته في: «معجم المؤلفين» ١ / ٢٥٠/، «كشف الظنون» ٢/١٢١٨/٠

<sup>(</sup>٢) رتبها على أبواب «الكنز» وجمّعها كلَّ باب علي قسمين قدم ما كتب عليه بنفسه استقلالاً، وأردف بالتي عليها خط بعض علماء على هامش «الكنز». انظر في: «كشف الظنون» وأردف بالتي عليها خط بعض علماء على هامش «الكنز». انظر في: «كشف الظنون» ١٢١٨/٢ لم أعصر على طبعتها، ونسختها المصوّرة ناقصة الآخر موجودة في مكتبتنا «المكتبة الفهيمية».

<sup>(</sup>٣) "فتح القدير"، كتاب السير، باب الجزية، فصل: ولا يجوز أحداث بيعة ولا كنيسة،



الأئمة بعد «عمر» ـ رضي الله تعالى عنه ـ أن يصالح بدون الشروط التي اشترطها «عمر» «عمر» ـ رضي الله تعالى عنه ـ وجميع أهل الذمة إنما جارون على شروط «عمر» ـ رضي الله تعالى عنه ـ [٥٣] لأنّا لانعرف أحداً بعده من الأئمّة عقد لهم عقداً يخالف عقده، بل كلُّ الأئمّة يعتمدون شروطه ويجرون عليها، ولهذا نقول [إنّا](۱) متى جَهِلنا الحال في تلك الشروط، هل شُرطت أو لا: يُحمل الأمر على أنّها شُرطت؛ لأنّ العرف الشرعيّ صار قاضياً في ذلك بالحمل على شروط، وجميع أهل الذمة اليوم لا يُعرف إنّ إماماً عقد لهم، فهم إما أن نقول: إنهم جارون على عقد آبائهم الذين تناقلوه من عهد «عمرً» إليهم، وإما أنْ نقول: لا ذمة لهم، ولم تكن لغير «عمرً» من الأثمة شرط يُعرف ولا عقدٌ يُعتمد (٢٠).

وقد نبّه «ابنُ أبي عصرون» (٣) في «الانتصار» على فائدة عظيمة حيث تكلّم في الزنا بمسلمة ونحوه والفرق بين ما إذا شُرط تركه وما لم يُشرط، قفال: إنّه إذا لم يُعلم كيف عُقد معهُ وجب تنزيلُه على أنّه مشروطٌ؛ لأنّ مطلقَ العقد

<sup>(</sup>١) «إنا» ساقط في (أ)، وأثبته من «السيف المسلول».

 <sup>(</sup>٢) «السيف المسلول»، الباب الثاني، الفصل الثاني: في نقل كلام العلماء في انتقاضه، ٢٨١

<sup>(</sup>٣) هو الإمام، الفقيه الكبير قاضي القضاة شرف الدين عبد الله بن أبي السري محمد بن هبة الله ابن مطهر بن علي بن أبي عصرون التيمي الحديثي الموصلي الفقيه الشافعي نزيل دمشق، ولد سنة ٤٩٢ه كان من أعيان الأئمة عارفاً بالمذهب والأصول والخلاف، إمام الشافعية في وقته، وتوقي بدمشق سنة (٥٨٥ه). من تصانيفه: «إرشاد المغرب في نصرة المذهب»، «التنبيه في معرفة الأحكام»، «الذريعة إلى معرفة الشريعة» وغير ذلك، وإذا أطلِق «أبن أبي عصرون» فهو مقصود. انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» ١٢٥/٢١، «هدية العارفين» ١٢٥/٢١، الكامل في التاريخ ١٩٠٠/٠٠

<sup>(</sup>٤) اسمه الكامل «الانتصار لمذهب الشافعي» وهو كبير في أربع مجلدات. انظر في: «كشف الظنون» ١٧٤/١، ولم أعصر على طبعه.



يُحمل على المتعارف، وهذا العقدُ في مطلق الشّرع كان مشتملاً على هذه الشّرائط، ولهذا قال «ابن عمر»: إنّا أعطيناكم الأمانَ على هذا، انتهى ما ذكره «السّبكيّ»(١).

وههنا تمَّ الكلامُ، واللهُ سبحانه وتعالى أعلم بحقيقة المرام، والحمدُ لله على التَّمامِ، والصّلاةُ والسّلامُ على سيِّدنا محمّد خير الأنام، وعلى آله وصحبه البررة الكرام، ما دارت الليالي والأيامُ، والشهورُ والأعوامُ، ولا حولَ ولا قوّةَ إلاّ بالله العليِّ العظيمِ، وصلى الله على سيدنا محمِّدٍ وعلى آله وصحبه وسلم.

米米 米米 米米

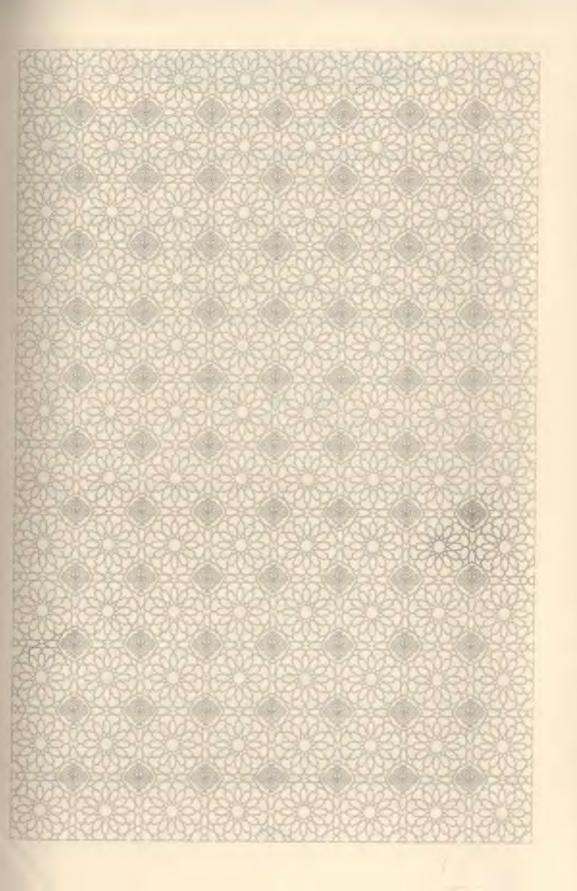

### فهارس الكتاب

١ - فهرس الآيات القرآنية الكريمة

٢ \_ فهرس الأحاديث النبوية

ا\_ الأحاديث القولية

ب \_ الأحاديث الفعلية

٣ \_ فهرس الآثار

٤ - فهرس الأعلام

ه \_ فهرس الفِرق والقبائل والطوائف والأُمَّم والجماعات

٦ \_ فهرس الأماكن والمواضع والبلدان

٧ \_ فهرس الكتب المذكورة في المتن

٨ \_ فهرس المصادر والمراجع

أ\_ المخطوطات

ب \_ المطبوعات

٩ - فهرس موضوعات الكتاب

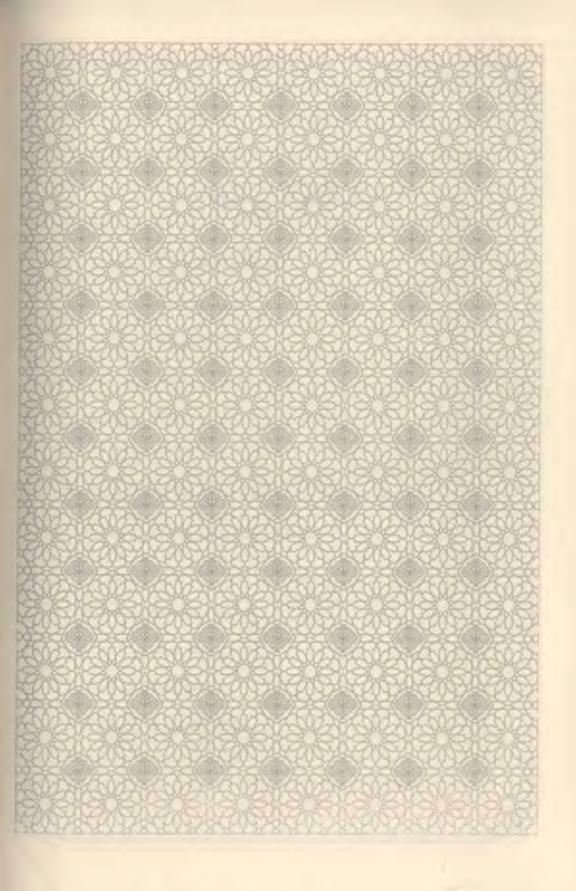





### فهرس الآيات القرآنية الكريمة

| -       |           |          |                                                               |
|---------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------|
| المنفحة | رقم الآية | السورة   | الأية                                                         |
| 410     | 1 dad     | (البقرة) | قُولُوا أَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا           |
| 410     | 440       | (البقرة) | لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْ رُسُلِهِ                     |
| 410     | 10:       | (النساء) | إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ |
| 147     | 14        | (التوبة) | وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ          |
| 770     | ٤         | (النور)  | وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ                          |
| 444     | 1 .       | (الحشر)  | وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ                |
|         |           |          |                                                               |

杂米 米米 米米





### فهرس الأحاديث النبوية الشريفة الأحاديث القولية

| المنفحة | الحديث                                    |
|---------|-------------------------------------------|
| 108     | أقتلتَ بنتُ مروان؟                        |
|         | ألاَ اشْهَدُوا أَنَّ دَمُهَا هَدَرُّ      |
| 14A     | أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي (هامش)       |
| 177     | أُنشُد الله رجلاً فعل ما فعل لي           |
| ****    | إنَّما فاطمة بضعةٌ مني يؤذيني ما يؤذيها   |
| 199     | إنبي لا أحرُّمُ ها أحلُّ الله             |
| 148     | بين منبري وقبري روضةٌ من رياض الجنَّة .   |
| 100     | مَه يا عمرُ ، فانّه بصيرٌ وسمّاه البصيرَ  |
| 197     | لا يَلغ الكلبُ في دمِ مُسلمٍ              |
| 102     | لا يُنْطِتِح فيها عَنْزَان                |
| 108     | مَن أحبُّ أن ينظرَ إلى رجل إلخ            |
| اضربوه  | من سبُّ نبيًّا فاقتلوه، ومن سبُّ أصحابي ف |
| 177     | من يكفيني عدوّتي ؟                        |
| ١٣٠     | وعليكم                                    |

#### الأحاديث الفعلية

| المنفحة  | الحديث                                                                                                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | أبطل رسول الله صَالِمُ الله عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَهُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ |
| 177      | أنَّ امرأةً كانتْ تسبِّ النبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْكَةٍ                                                         |
| ١٨١      | أن رسولَ الله صَلَ الله صَلَ الله صَلَ الله عَلَى الصَّحابة                                                     |
| 107      | أنّ رسول الله كَالشَّعَتِهِ عَلَمْ اللهِ عَالِشُعَتِهِ أَمْر بني قريظة بقتل نُبَاتَة                            |
|          | أنَّه مرَّ اليهودُ على النبيِّ صَالَقَاتَانِوسَةً                                                               |
|          | أنَّه صَرَاتَهُ عَلَيْهِ عَدْ يُوم فتح مكة أمر بقتل قينتي إلخ                                                   |
|          | أمر صَالِتُلَاعَيْدِينَةً بقتل ابن الأشرف                                                                       |
| 178 ×18A | أَنَّ النِّبِيُّ عَلَاتِتِهِ وَعَلَّمُ نَهِي عَن قَتَلِ النَّسَاء                                               |
|          | ان عمير ابن عدي سمع عصماء بنت مروان                                                                             |
|          | أن عهمرَ من أمنة قتل أختُه                                                                                      |

米米 米米 米米



### فهرس الآثار

| الصفحة | الأثر                                                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 187    | أن عمر كتب إلى عماله إلخ                                                                                      |
|        | أردفتُ امرأةٌ خلفي فأرادتْ                                                                                    |
|        | أن أعمى كانت له أمُّ ولدٍ                                                                                     |
| 107    | أنَّه قتل أم قِرْفَة                                                                                          |
| ١٥٨    | أنَّ يهوديةٌ كانت تشتُّم النَّبيُّ صَالَتُنْعَلَيْنِسَلَّة                                                    |
| 100    | انظروا إلى هذا الأعمى                                                                                         |
| 170    | رُفعت إليه امرأة غَنَّتْ بشتم النبيّ صَالِللْمُعَلِيهِ عَلَى اللَّهِ عَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ المرأة |
|        | كتبنا له عمر حين صالح نصاري لأهل الشام                                                                        |
|        | لولاً ما فعلتَ لأمرتُك بقتلها                                                                                 |
| 108    | نعم، فهل عليَّ من ذلك شيءٌ                                                                                    |
|        | هذا الكتابُ لعبد الله عمرَ أمير المؤمنين                                                                      |

米米 米米





# فهرس الأعلام

| الصفحة          | العلم           | الصفحة                 | العلم       |
|-----------------|-----------------|------------------------|-------------|
| \VV             | ابن عتاب        | الفزاري ١٩١            | <br>إبراهيم |
| 440             | ابن العربي      | ي عصرون ٢٣٨            |             |
| 190             | ابن الكتاني     | سحاق (صاحب السيرة) ١٦٠ | ابن إس      |
| 1814171         | ابن كمال        | أشرف ١١٩               | ابن الأ     |
| 197             | ابن اللبان      | بيب ٢١٦                | ابن ح       |
| 717             | ابن الماجشون    | يجر العسقلاني ١٦٧، ١٣١ | ابن ح       |
| 122.16          | ابن مقاتل       | حريري ١٩٦              | ابن ال      |
| 14.             | ابن المنير      | عطل ۱۹۸،۱۹۶، ۱۲۸       | ابن خ       |
| 100             | ابن وهب         | 199 (194               | ابن ر       |
| 177 (17) (17)   | ابن همام        | رقون ١٩٩               | ابن ز       |
| 170 (144 (11)   | أبو بكر الصديق  | سحنون ١٤٣              | ابن س       |
| 777 : 178 : 177 |                 | 100 Jan                | ابن س       |
| 118             | أبو بكر المنذر  | شعبان ۲۲۰              | ابن ا       |
| 444             | أبو بكر بن هانئ | شهاب شهاب              | ابن ا       |
| 191             | أبو جهل         | طالب طالب              | ابن ،       |
| 177             | أبو حاتم        | عباس                   | ابن ا       |
| ۱۸۰             | أبو حفص الكبير  | عيد البر               |             |
|                 |                 | عبد الحكم              | ابن         |





| العلم الصفحة                    | 4  |
|---------------------------------|----|
| أرنب ١٦٤                        | 6  |
| إسحاق                           | 6  |
| إسرائيل ١٦١                     |    |
| إسرافيل ٢١٩                     | 1  |
| إسماعيل بن جعفر المدنيّ ١٦١     | 6  |
| أصبغ بن الفرج ١٩٤ ٢١٦ ٢١٦       | 4  |
| إمام الحرمين                    | 1  |
| أم قرفة ١٥٢                     | 4  |
| آنس + ۱۲۰۰                      | 1  |
| الأوزاعي ١٧٤،١١٦                | 7  |
| آسية                            | *  |
| البزازي ۱٤٧، ١٣٦                | 4  |
| البالسي                         | 1  |
| البرقي ١٩٤                      | 1. |
| بَريرة بَريرة                   | 11 |
| تقي الدين السبكي ١١٣، ١٢٩، ١٣٢، | 1/ |
| (121 c) 241 0 141 0 121 131 )   | 11 |
| VOI 2013 - 113 7713 3713        | J. |
| (19 (1V) (1VV (179 (177         | 1  |
| ( 7 )                           | 7  |
| , 773 1775 7775 0775 7775       | 77 |
| V77 , 577 , V77 , P77           | 18 |

| الصفحة                | العلم               |
|-----------------------|---------------------|
| (144 (140 (110        | أبو حنيفة (الإمام)  |
| (10) (189 (18         |                     |
|                       | 417 - 144 - 140     |
| 17. (10V              | أبو داؤد            |
| بن عبد الحليم١٧٥،     | أبو العباس = أحمد   |
| Y . A . 192           |                     |
| IAY                   | أبو الحسن القابسي   |
| 719 (171              | أبو القاسم          |
| ي ۱۷۸                 | أبو الليث السّمرقند |
| 77V c 7 = 7 c 7 • 1   | أبو محمد المنصور    |
| 44 * < 141            | أبو مصعب            |
| 771                   | أبو النصر الدبوسي   |
| 112 (101              | أبو يعلى الحنبلي    |
| 179.174.119 (         | أبو يوسف (القاضي    |
| 145 (177 (170         | أبو رافع            |
| IAY                   | أحمد (الإمام)       |
| 177                   | أحمل                |
| 770 (180              | أحمد بن أبي سلما    |
| YYY                   | أحمد بن يونس        |
| بير بـ ابن الشلبي ٢٣٧ | أحمد بن يونس الشه   |
| 181                   | أحمد الحموي         |



| - 4 | 1       | 7   | 1  | - | _ |
|-----|---------|-----|----|---|---|
| 50  | Total ( | 3)) | 1  |   |   |
| 3   | Sil     | 7/1 | 1  |   |   |
| -9  | 1       | 2   | Ų. |   |   |



| M . 1/       |                         |           |                          |
|--------------|-------------------------|-----------|--------------------------|
| الصفحة       | العلم                   | الصفحة    | الملم                    |
| 104          | زيد بن حارثة            | 140 : 144 | الثوري ۱۱۸،۱۱۵،          |
| YIV          | زرادشت                  | 109       | جابر                     |
| 144          | الزمخشري                | 711       | جبريل                    |
| 178          | سارة                    | 101       | جرير                     |
| (14) 611)    | الشافعي (الإمام) ١١٥،٥  | 77V 6190  | الجزولي                  |
| 145          |                         | (180618 * | چلبی ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۳۹،      |
| 107          | الشامي                  |           | ( 1VA ( 1VY ( 1VF        |
| 1096101      | الشعبي                  | 144       | كمال الدين               |
| 144 : 144    | شمس الأثمة الحلواني     | 190       | الحارث ابن المسكين القاف |
|              | صاحب «الشفا» = عياض     | YYX       | الحجاج بن يوسف           |
| 419          | الصدر الشهيد            | 119       | حسين بن علي              |
| 178          | طبري                    | TIV       | خالد بن سنان             |
| c 774 c 77 + |                         | 177       | خالد بن الوليد           |
| 777          |                         | 1AV       | الخجواني                 |
| 171          | عباد بن موسى            | Y1V : 1V9 | الخضواني                 |
| 444          | عبد الله بن إدريس       | 115       |                          |
| IOV          | عبد الله بن الجرّاح     | 104       | خطابي                    |
| 179 (17)     |                         | 150       | خلاد بن سويد             |
| rvi          | عبد الله بن المرابط     | YIV       | خير الدين الرملي         |
| K 77°        |                         | 719       | ذو القرنين               |
| 107          | عبد الرحمن بن أبي عمرة  |           | رضوان                    |
|              | ا عبد الرحمل بن بني الر | 751       | روح (بن عبادة)           |





| الصفحة                                           | العلم        |
|--------------------------------------------------|--------------|
| يه السلام) ۲۰۲،۲۰۰                               | عیسی (عل     |
| 4                                                | عيسى         |
| 177                                              | العيني       |
| ***                                              | الغزي        |
| راء ۱۹۲۱، ۲۲۰، ۲۲۲،                              | فاطمة الزه   |
| YYA CYYY                                         |              |
| 178                                              | فرتنا        |
| 377                                              | القرطبي      |
| 191                                              | القطب        |
| 190                                              | القونوي      |
| سلام ما۲۰                                        | القاسم بن    |
| 071, 771, 777, 777                               | الكازروني    |
| لأشرف ۱۱۲۷، ۱۲۹، ۱۸۲                             | كعب بن اا    |
| YIV                                              | لقمان        |
| 145 115                                          | الليث        |
| نس ۱۱۵ ، ۱۱۹ ، ۱۱۵ ، ۱۲۵                         | مالك بن أن   |
| (140 (148 (188 (18                               | * « I lake   |
| 777 , 770 , 7                                    | 44.0144      |
| 791171717                                        | مالك         |
| 719                                              | ماروت        |
| ١٨٨ ، ١٨٣ ، ١٨٢ ( المُعَالِينَةُ اللهُ ١٨٨ ، ١٨٣ | محمّد (سَأَن |
| 7 . 7 . 7 19V . 190 .                            | 198          |

| الصفحة          | العلم               |
|-----------------|---------------------|
| 178             | عبد المطلب          |
| 771             | عثمان (بن عفان)     |
| 10V             | عثمان بن أبي شيبة   |
| 171 : 771       | عثمان بن شحام       |
| 140             | عثمان بن كنانة      |
| 719             | عزرائيل             |
| 1108 1104 118   | عصماء بنت مروان ٧   |
| 17A (17V (100   |                     |
| 171             | عكرمة               |
| 144             | علم الهدى           |
| (191 (109 (10   | علي بن أبي طالب ٨   |
| YY1             |                     |
| 119             | علي بن أحمد         |
| 441 c 440 c 44. | عبد الرحمن بن غنم ٣ |
|                 | عمر بن الخطاب ٦     |
| 447 1 440 1 44. | 7 + 750             |
| 771             | عمر بن عبد العزيز   |
| NIA             | عمير بن أمية        |
| 174 108 104     | عمير بن عدي ١٤٧،    |
| 19 . ( IVA . IV | عیاض ۱۱۶، ۱۲۵، ۳،   |
| + T + A + T + T | Y 194 . 194         |
| 177 : 777       | (417 017) 6717      |



| الصفحة   | العلم             | الصفحة     | العلم                                          |
|----------|-------------------|------------|------------------------------------------------|
| 170      | مهاجر بن أبي آمية | 777        | محمد بن يوسف الفريابي                          |
| XIX      | ميكائيل           | TIV        | مريم                                           |
| 177      | النائي            | 770        | مسروق                                          |
| 144      | المقي             | 109        | phia                                           |
| 17.6170  | واقدي             | YAA        | مصطفى (مَرْأَتِلْتُكَيِّمُوتَادُ)              |
| 414      | هاروت             | 771        | معاوية                                         |
| 194 6191 | يحيى بن عمر       | 777        | المعيطي                                        |
| 301      | یزید بن زید       | 101        | مغيرة                                          |
| 149      | يوسف (غيبائنكم)   | Y++ : 19 + | موسى (عَبْيَاتَنَامُ)<br>موسى (عَبْيَاتَنَامُ) |





# فهرس الفرق والقبائل والطوائف والأمم والجماعات

| الصفحة                    | ا الفرقة         |
|---------------------------|------------------|
| 102                       | بني خطمة         |
| 101                       | بني قريظة        |
| 175                       | بني عبد المطلب   |
| 7.61                      | الجماعة          |
| *1 * .                    | الجمهور          |
| 177                       | جيران            |
| Ibeh                      | الحربي           |
| 1900111101110             | الحنايلة ٢       |
| 115 - 177 110 11          | الحنفيّة ٢٦      |
| 4190 LIVA L109            | +10V +1E1        |
|                           | 177 C 7 1 A      |
| 191                       | المخرمية         |
| 771                       | الختنين          |
| 1 July 3                  | الخلقاء الراشدور |
| 140 : 140 : 140           | الدين            |
| (148 (140 (14V ()         | الذميّ ۲۷        |
| V712 P712 + 312 7312 7312 |                  |
|                           | 071000           |
| 777 : 771                 | الرافضة          |

| الصفحة           | الفرقة                                  |
|------------------|-----------------------------------------|
| イア・イヤを (法        | أزواج النبيّ (سَأَلِسَّهُ عَلَيْهِ وَسَ |
| 3110 9710 PVI    | الأمة                                   |
| (191 (140 (14)   | أصحاب ١١٥، ٣                            |
| 717              |                                         |
| 189              | أصحاب الصوامع                           |
| 140              | أصحاب الضرائب                           |
| 140 14.8         | أصحاب المكوس                            |
| (149 (144 (14)   | الأنبياء ١١٨ ٣                          |
| 1190 11A9 0      | 141, 341, 041                           |
| 779.719          | 0173 VIT3 NIT3                          |
| 109              | الأنصار                                 |
| 144              | أهل الإسلام                             |
| 777              | أهل البيت                               |
| 311, 161, 118    | أهل العلم                               |
| 144              | أهل الكتاب                              |
| (1VE (149 (14    | أهل الكوفة ١١٥، ٣                       |
| 771              |                                         |
| 178              | أئمّة الفتوى                            |
| 184 : 1707 : 111 | الآدميين                                |



| م الفرق والقيائل والطواتف ٢٠١٠ | 0  |   |          | 200      |       |     |
|--------------------------------|----|---|----------|----------|-------|-----|
|                                | 8( | 2 | والطوانا | والقيائل | الفرق | يوا |

| الصفحة                    | لفرقة     | الصفحة           | الفرقة          |
|---------------------------|-----------|------------------|-----------------|
| 174                       | المكابرون | 191              | الروافض         |
| 191                       | الكفّار   | 10 = < 1 holy    | الزنديق         |
| 147                       | الكفرة    |                  | الساحرة         |
| (180 (174 (11) (11)       | المرتد    | (1VE (179 (109 ) |                 |
| N31: 791: VIT: PIT        |           | ( 77             |                 |
| 109 (10V (189 (187        | المرتدة   |                  | 777             |
| 109                       | المحدّثون | 441              | الطائفة         |
| 740 c 4 . 4 c 1 / 4       | المرسلين  | 1109 (10V (149 ( | العلماء ١٢٩     |
| (17V (177 (119 (117       | المسلم    | (197 (19 (1VV    | 1 1 V E . 1 V T |
| (19V (1VA (109 (1         | ٤١ د ١٤٠  | chha chho choh   | cr 190          |
|                           | 7.7       |                  | 777             |
| 311007107710 0710         |           | 127              | عمّال           |
| ( Y . 9 ( Y . ) ( 197 ( ) | 7A (180   | 197              | العيسونية       |
| TTO ITTE                  |           | 177 (173         | فقهاء الأندلس   |
| ( 10 c 190 c 194 c 140    | الملائكة  | 191              | فقهاء القيروان  |
| TIA .TIA .TIY             |           | 7 - 1            | الفقيه          |
| *1 * ( 1 * V              | الملحدون  | 170              | قريش            |
| 109                       | المهاجرة  | 17 8             | قطاع الطريق     |
| (107 (140 (144 (144       | الناس     | 112:18:618       | المتأخرون       |
| 11) PTI) AVI) 191)        |           |                  | المجتهدون       |
| (                         | 39100     | 771 , 1A1 , 3A1  | المشائخ         |
|                           | YIV       | 711 (1 . 9       | مفتين           |



### فهرس الفرق والقبائل والطوائف



| الصفحة                          | الفرقة |
|---------------------------------|--------|
| 1.9                             | الولاة |
| 1107 (108 (171 (179             | اليهود |
| 777 . 7 . 7 . 7 . 7 . 177 . 109 |        |

| الصفحة        | الفرقة   |
|---------------|----------|
| VoV           | النسوة   |
| 4 + 4 + 4 + 1 | النصراني |

# فهرس الأماكن والمواضع والبلدان

| الصفحة              | المكان  |
|---------------------|---------|
| 371                 | فتح مكة |
| 777° 611A           | كوفة    |
| VO1, PO1, 771, PP1, | المدينة |
| Adula               |         |
| 170                 | اليمن   |
| 311 118             | الجنّة  |

| الصفحة | المكان      |
|--------|-------------|
| 100    | بلر         |
| 184    | حنين        |
| 197    | روضة النبيّ |
| IAV    | شهر (البلد) |
| 119    | الكعبة      |
|        |             |





# فهرس الكتب الواردة في النص

|                  | 0 0 33                                | 100                   |                      |
|------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| الصفحة           | الكتاب                                | الصفحة                | الكتاب               |
| 177 : 170        | الخيرية                               | 1 hohr                | أجناس الناطفي        |
| Y10:11V          | الدرر                                 | 100                   | الاستيعاب            |
| (1EA (1EV (177   | الذخيرة ١٢٨،                          | 121 . 17V . 17Y       | الأشباه والنظائر     |
| 1010701          |                                       | 719 . 710 . 127       |                      |
| 197              | الذخيرة المالكية                      | محابة ١٦٧             | الإصابة في معرفة الص |
| YIA              | الذخيرة الناظر                        | IAY                   | الأصل                |
| 44.              | الزاهي الشعباني                       | YYA                   | الانتصار             |
| 107              | سنن أبي داؤد                          | 018401840148          |                      |
| 104 (151         | السير الكبير                          | 719 (17A (10 · (      |                      |
| 107              | سيرة الشامي                           | 144                   | بحر المحيط           |
| 0712 4712 4773   | سيرة الكازروني                        | 19 . 171 . 171 . PI . |                      |
| 444              |                                       | *11                   |                      |
| 711, 511, 671,   | السيف المسلول                         | 149                   | تجنيس الناصري        |
| (01) [[]) V[])   | (141 ) 141 ) ALI                      | 448                   | تنوير الأبصار        |
| c 7 . 7 c 7 19 Y |                                       | 141                   | جامع الأصغر          |
| ( YYV ( YYO ( Y  |                                       | 197                   | الجواهر              |
|                  | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 719:17.               | جوهرة النيرة         |
| 171              | شرح الأربعين                          | 710 (170              | حاشية الچلبي         |
| TTV : 197        | شرح الرسالة                           | 100                   | خزانة الأكمل         |
| 119 0117         | شرح الطحاوي                           |                       | 0-21-013             |





| الصفحة             | الكتاب             |
|--------------------|--------------------|
| لمسكين ١٤١         | فتح المبين حاشية ا |
| 177                | الكافي             |
| 717                | كتاب أبن حبيب      |
| 17+                | كتاب الأموال       |
| 140                | الكفاية            |
| 184                | كشاف               |
| 777                | كنز العمال         |
| 7.7.140            | مبسوط              |
| 144 0140           | مجموع النوازل      |
| (11/1/04/10)       | المحيط البرهاني    |
| YAY ( YVA          |                    |
| 14.V               | مدارك              |
| 377                | معين المفتي        |
| 701,001,371        | المواهب اللدنية    |
| 410                | نتائج النظر        |
| 117                | النتف في الفتاوي   |
| 14.8               | النهر الفائق       |
| 115                | نوادر الصلاة       |
| 14.                | التوازل            |
| (190 (198 (191     | الهداية والأعلام   |
| 4710 4711 47 · A 4 | 199 (191 (194      |
| 777 : 777 :        | 177 : 177 : 777    |

| الصفحة                | الكتاب               |
|-----------------------|----------------------|
| ٤) ١٤٨                | شرح الكنز (كشف الرم  |
| لزرقاني) ١٥٤          | شرح المواهب (شرح ا   |
| 178 :100              |                      |
| 144 (147 (140         | شرح الوقاية ١٢٢،     |
| V51, V. Y. A. Y       | 1177 - 180           |
| 194 - 150 + 154       | الشفا ١٢٥            |
| . Y ) Y . Y . A . Y . | · (197 (198 (198     |
|                       | 777 6714 6710        |
| ماتم الرسول ١٤٠       | الصارم المسلول على ش |
| 1900                  | صحيح (البخاري)       |
| 109                   | صحيح (مسلم)          |
| 100                   | الطبقات (لابن أسد)   |
| 710 c 11V             | الغرر                |
| 617 + 611A 611V       | الفتاوى البزازية     |
| 179:184:187           |                      |
| 377                   | الفتاوي الحاوي       |
| 747                   | الفتاوي الشلبية      |
| 14.                   | الفتاوي الصغرى       |
| 184                   | فتاوى قارئ الهداية   |
| (17A (178 (17Y        | فتح القدير ١٢٠،      |
| 01 : A51 : V77        | 571213130312 =       |





### فهرس المصادر والمراجع

#### - المخطوطات

إتحاف الأكابر، للإمام المخدوم محمّد هاشم السندي الحنفي (ت ١١٧٤هـ)، مخطوط مصوّر، لـ «مكتبة الفهيمية».

حسب المفتيين، للقاضي الفقيه أبو المعالي، مخطوط مصوّر، دار الكتب لجمعية إشاعة أهل السنّة، ميتادر، كراتشي.

خزانة المفتين، للإمام حسين ابن السمقاني الحنفي، مخطوط مصوّر، دار الكتب لجمعية إشاعة أهل السنّة، ميتادر، كراتشي.

سيرة الكازروني، للمؤرّخ سعيد بن محمد الكازروني (ت ٧٢٧هـ)، مخطوط مصوّر، لـ «مكتبة الفهيمية».

الفتاوى الصغرى، لأبي حفص أحمد بن حفص البخاري الحنفي (ت ٢٦٤هـ)، مخطوط مصوّر، لـ «مكتبة الفهيمية».

الفتاوى الظهيرية، للإمام ظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد البخاري الحنفي (ت ٦١٩هـ)، مخطوط مصوّر، دار الكتب لجمعية إشاعة أهل السنّة، ميتادر، كراتشي،

الفتاوى الواحدي، للإمام القاضي عبد الواحد السيوستاني السندي الحنفي الشهير بنعمان الثاني (ت ١٢٢٤هـ)، مخطوط مصوّر، له «مكتبة الفهيمية».

قرة الأنظار حاشية الدر المختار، للإمام أبي طيب محمّد بن عبد القادر السندي المدني الحنفي (ت ١١٤٩هـ)، مخطوط مصوّر، لـ «مكتبة الفهيمية».





مجموعة رسائل، لابن كمال باشا (ت (٩٤٠هـ)، مخطوط مصوّر، لـ «مكتبة الفهيمية».

يتيمة الدهر في فتوى أهل العصر، للإمام علاء الدين محمد بن محمود الترجماني الحنفي (ت ٦٤٥هـ)، مخطوط مصوّر، لـ «مكتبة الفهيمية».

#### \_ المطبوعات

أحكام الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل، للإمام أبي بكر أحمد الخلال (ت ٣١١هـ)، تحقيق: سيّد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، الطّبعة الأولى سنة ١٤١٤هـ/١٩٩٤م.

الإرشاد في معرفة علماء الحديث، لأبي يعلى خليل بن عبد الله القزويني (ت ٤٤٦هـ)، تحقيق: د محمد سعيد بن عمر إدريس، مكتبة الرشد الرياض، الطّبعة الأولى ١٤٠٩هـ/١٩٨٩م.

الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي (ت ٤٦٣هـ)، تحقيق: علي محمد البلجاوي، دار الجيل بيروت، الطّبعة الأولى ١٣١٢هـ/١٩٩٨م.

أسد الغابة في معرفة الصحابة، للإمام ابن الأثير الجزري (ت ٦٣٠هـ)، دار الفكر بيروت، الطّبعة الأولى ١٤١٩هـ/١٩٩٨م.

أحكام القرآن، للإمام محمد بن عبد الله المعروف ابن العربي (ت ٤٣ هـ)، خرّج أحاديثه: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية بيروت، الطّبعة الأولى ١٤٢٧هـ/٢٠٩م.

الإشراف على مذاهب أهل العلم، للإمام ابن منذر (ت ٣٠٩ هـ)، تخريج: عبد الله عمر البارودي، دار الفكر، الطّبعة ١٤١٤هـ/١٩٩٣م.





كتاب الأصل، للإمام محمد بن حسن الشياني (ت١٨٩هـ)، تحقيق محمد بوينوكالن، دار ابن حزم، الطّبعة الأولى ٢٠١٢.

الإصابة في معرفة الصحابة، للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ١٥٨هـ)، تخريج: صدقي جميل العطار، دار الفكر بيروت، الطّبعة الأولى ٢١١هـ/٠٠١م.

الإصابة في تعييز الصحابة، للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ١٥٥٨هـ)، تحقيق: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، القاهرة، الطبعة الاولى ١٤٢٩هـ A . . 79.

الأعلام، لخير الدين الزركلي (ت ١٩٧٦ م)، دار العلم للملايين بيروت، الطبعة خامسة عشر ٢ ، ٢ ، ٢ م.

الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام، للعلامة عبد الحي بن فخر الدين الحسني (ت١٣٤١هـ)، دار ابن حزم بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ/١٩٩٩م.

أعلام النَّساء في عالمي العرب والإسلام، عمر رضا كحالة، مؤسسَّة الرسالة بيروت.

أعيان العصر وأعوان النصر، للإمام صلاح الدين الصفدي (ت ١٦٤هـ)، تحقيق: مجموعة من الأساتذة، دار الفكر دمشق، الطّبعة الأولى ١٤١٨هـ/١٩٩٨م.

الإقناع، للإمام ابن منذر (ت ٣٠٩ هـ)، الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين، مكتبة الرشد، الرياض، الطّبعة الثانية ١٤١٤هـ.

الأشباه والنظائر، للإمام زين الدّين بن إبراهيم المصري الحنفي (ت ٩٧٠هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطَّبعة الأولى ١٤١٣هـ/١٩٩٣م.

إيضاح المكنون في الذّيل على كشف الظُّنون، إسماعيل بن محمد البابي، دار إحياء التّراث العربي، بيروت، الطبعة: ١٩٥١هـ.



البحر الرّائق، للإمام زير

البحر الرَّائق، للإمام زين الدِّين بن إبراهيم المصري الحنفي (ت ٩٧٠هـ)، تخريج: الشَّيخ ذكريًا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، الطَّبعة الأولى ١٤١٨هـ/١٩٩٧م.

البحر الزخّار، للإمام أبي بكر أحمد بن عمر العتكي (ت٢٩٢ه)، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطّبعة الأولى ١٤٣٤هـ/ ٢٠٠٣م.

بذل القوة في حوادث سني النبوّة، للإمام المخدوم محمّد هاشم التتوي السندي الحنفي (ت ١١٧٤هـ)، تحقيق: المخدوم أمير أحمد العباسي، مطبعة الإسلامية پريس، جامعة السند حيدرآباد، الطّبعة الأولى ١٣٨٦هـ/١٩٦٦م.

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، لأحمد بن يحيى الضيي (ت ٩٩٥هـ) دار الكاتب العربي، ١٩٦٧م.

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت ٩١١هـ)، تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر بيروت، الطّبعة الثانية ١٣٩٩هـ/١٩٩٩م.

بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن حسن الشيباني، لمحمد زاهد بن حسن الكوثري، المكتبة الأزهرية، ١٤١٨هـ/١٩٩٨م.

تاج التراجم، لأبي الفداء قاسم بن قطلوبغا الحنفي (ت ٨٧٩هـ)، تحقيق: محمّد خير رمضان يوسف، دار القلم، الطّبعة الأولى ١٤١٣هـ/١٩٩٢م.

تاريخ أسماء الثقات، لأبي حفص عمر بن أحمد بن الشاهين (ت ٣٨٥هـ)، تحقيق: د عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م.

تاريخ بغداد، لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣هـ)، تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ/١٠٠١م.





تاريخ الخلفاء، للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت ٩١١هـ)، دار ابن حزم، الطّبعة الأولى ١٤٢٤هـ/٣٠٠٣م٠

تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس، للإمام حسين بن محمد الدياربكري (ت ٩٦٦هـ)، اعتنى به: عبد الله محمد الخليلي، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ٢٠٠٩م.

تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس، للحافظ أبي الوليد عبد الله بن محمّد بن الفرضي (ت ٤٠٣هـ)، تصحيح: السيد عزت العطار الحسيني، مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الثانية ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م،

التاريخ الكبير، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ)، دار الكتب العلمية بيروت.

تجريد أسماء الصحابة، للحافظ شمس الدين الذهبي (ت ٧٤٨هـ)، دار المعرفة بيروت.

تحفة الفضلاء في تراجم الكملاء = تذكرة علماء الهند.

التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، لشمس الدين السخاوي (ت ٩٠٢هـ) أسعد طرابزوني الحسيني، المكتبة العلمية بالمدينة، الطّبعة الأولى ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م.

تذكرة الحفاظ، للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد الذهبي (ت ٧٤٨هـ)، دار الكتب العلمية بيروت.

تذكرة علماء الهند، للعلامة رحمان علي المرحوم، مطبع تولكشور ممبئي.

تفسير القرطبي، للإمام محمد بن أحمد القرطبي (ت ٦٧١هـ)، تحقيق: هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب الرياض.

تقريب التهذيب، لابن حجر العسقلاني (ت ٧٥٢هـ)، تحقيق: محمَّد عوامة، دار الرشيد حلب، الطَّبعة الثالثة ١٤١١هـ/١٩٩١م.



تعريف ذوي العلا بمن لم يذكره الذهبي من النبلا، للإمام تفي الدين الفاسي (ت ٨٣٢هـ)، تحقيق: محمود الأرناؤوط وأكرم البوشي، دار صادر بيروت، الطّبعة

الأولى ١٩٩١م.

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، للإمام يوسف بن عبدالله ابن عبد البر القرطبي (ت ٤٦٣هـ)، تحقيق: محمّد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية بيروت، الطّبعة الأولى ١٤١٩هـ/١٩٩٩م.

تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام، للإمام ابن عابدين (ت ١٣٥٢هـ)، ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين، المكتبة الهاشمية، دمشق: ١٣٢١هـ.

تهذيب التهذيب، للإمام ابن حجر العسقلاني (ت ٧٥٢هـ)، مجلس دائرة المعارف النظامية حيدر آباد، الطّبعة الأولى ١٣٢٥هـ.

تهذيب اللغة، للإمام أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت ٢٧٠هـ)، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي بيروت، الطّبعة الأولى ٢٠٠١م.

الثقات، للإمام ابن حبّان (ت ٣٥٤هـ)، مصوّرة مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت عن الطّبعة الأولى لدائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الهند، سنة ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م.

الجامع لشعبِ الإيمان، للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨ هـ)، تحقيق الدّكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، مكتبة الرّشد، الرّياض، الطّبعة الأولى ١٤٢٣ه / ٢٠٠٣م.

الجرح والتعديل، لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت ٣٢٧هـ) مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الهند، الطّبعة الأولى ١٣٧٢ هـ/١٩٥٣م.



8X ==

جزوة المقتبس تاريخ علماء الأندلس، لأبي عبد الله محمّد بن فتوح الحميدي (٤٨٨ هـ)، تحقيق: بشّار عواد معروف ومحمّد بشّار عواد، دار الغرب الإسلامي تونس، الطّبعة الأولى ١٤٢٩هـ/٢٠٠٨م.

جزوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، لمحمد ابن أبي نصر الحميدي (ت٤٨٨هـ)، دار المصرية للتأليف والترجمة ١٩٦٦م.

الجمع بين رجال الصحيحين، لأبن قيراني الشيباني (ت ٥٠٠هـ)، دار الكتب العلمية بيروت، الطّبعة الثانية ٥٠٤هـ.

جمع الجوامع، للإمام جلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ)، تخريج: خالد عبد الفتاح شبل، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ/٢٠٠٠م.

جمهرة تراجم الفقهاء المالكية، الدكتور قاسم علي سعد، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، الطّبعة الأولى ١٤٣٣هـ/٢٠٠٢م.

الجواهر المضية في طبقات الحنفية، لمحي الدين عبد القادر الحنفي (ت ٥٧٧هـ)، تحقيق: د، عبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر للطباعة والنشر، الطبعة الثانية ١٤١٣هـ/١٩٩٣م.

الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، لشمس الدين محمد بن أحمد السخاوي (ت ٩٠٢هـ)، تحقيق: إبراهيم باجس عبد الحميد، دار ابن حزم، الطّبعة الأولى ١٤١٩هـ/١٩٩٩م٠

الجوهرة النيرة، للإمام أبي بكر بن علي المعروف بالحدادي الحنفي (توفّي حدود ٨٠٠)، تحقيق: إلياس قبلان، دار الكتب العلمية بيروت، الطّبعة الأولى ١٤٢٧هـ/٢٠٠٦م.

حاشية الطحاوي على الدر المختار، للعلامة أحمد بن محمّد الطحاوي الحنفي (ت ١٢٣١هـ)، طبعت ببولاق مصر، سنة ١٢٨٣هـ، ثم تصويرها دار المعرفة بيروت.



الحاوي القدسي، للقاضي جمال الدين أحمد بن محمود القابسي الغزنوي (ت ٩٣٥ هـ)، تحقيق: د. صالح العلي، المكتبة التوريّة الرضوية، لاهور، الطبعة الأولى ١٤٣٧ هـ/ ٢٠١١م.

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت ٩١١هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى ١٣٨٧هـ/١٩٦٨م.

خلاصة الفتاوى، للإمام طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري (ت ٤٢ ٥هـ)، مطبع منشى نولكشور لكهنؤ، طبع دون سنة.

الخيرات الحسان في مناقب النعمان، للإمام شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي المكي (ت ٩٧٢ هـ)، مطبع السعادة مصر،

درر الأحكام في شرح غرر الأحكام، للإمام منلا خسرو الحنفي (ت ٨٨٥ هـ)، مطبعة أحمد كامل الكائنة في دار الخلافة العليا، سنة ١٣٣٠هـ.

الدرر الكامنة في أعيان مائة الثامنة، لابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ)، دار الجيل، بيروت، ١٤١٤هـ/١٩٩٣م.

الدر المنتقى في شرح الملتقى، للإمام علاء الدين الحصكفي الحنفي (ت ١٠٨٨هـ)، خرّج آياته وأحاديثه: خليل عمران المنصور، مطبوع معه مجمع الأنهر في شرح ملتقي الأبحر، دار الكتب العلمية بيروت، الطّبعة الأولى ١٤١٩هـ/١٩٩٨.

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، لأبن فرحون المالكي (ت ٧٩٩هـ) تحقيق: مأمون بن محي الدين الجنان، دار الكتب العلمية بيروت، الطّبعة الأولى ١٤١٧هـ/١٩٩٦م٠

الذخيرة العقبي، المولى يوسف بن جنيد الشهير به «أخي چلبي» الحنفي (ت ٩٠٥هـ)، المطبع الرفيع.



الذخيرة في فروع المالكية، للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي (ت ١٨٤هـ)، تحقيق: محمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٩٩٤م.

ذيل سير أعلام النبلاء = تعريف ذوي العلا بمن لم يذكره الذهبي من النبلا.

ذيل طبقات الحفاظ، للحافظ أبي المحاسن الحسيني الدمشقي (ت ٧٦٥هـ) (معه ذيلا ابن فهد والسيوطي)، دار الكتب العلمية بيروت.

قيل طبقات الحفاظ، للإمام جلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ)، مطبوع مع ذيلي الحسيني وابن الفهد، دار الكتب العلمية بيروت.

رد المختار على الدر المختار، للإمام ابن عابدين (ت ١٢٥٢هـ)، تحقيق: الدكتور حسام الدين بن محمد صالح فرمور وجماعة من العلماء المحققين، دار الثقافة التراث، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ/٢٠٠٠م.

رمز الحقائق، للإمام محمود بن أحمد العيني الحنفي (ت ٧٥٥هـ)، تخريج: نعيم أشرف ونور أحمد، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي، الطبعة الأولى ٢٠٠٤هـ/٢٠٤م-

الروض الداني إلى معجم الصغير للطبراني، تحقيق: محمّد شكور محمود الحاج أمرير، المكتب الإسلامي بيروت، الطّبعة الأولى ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م٠

الرياض النضرة في مناقب العشرة، لأبي جعفر أحمد الطبري، اعتنى به وأخرجه: عبد المجيد طعمة حلبي، دار المعرفة بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.

رياض النفوس، لأبي بكر عبد الله بن محمد المالكي (ت ٤٤٩هـ)، تحقيق: بشير البكوش، دار الغرب الاسلامي، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م.

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد



**%** 

الحنبلي (ت ١٠٨٩هـ) تحقيق: محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، الطّبعة الأولى ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م.

سبل الهدي والرّشاد في سيرة خير العباد، للإمام محمد بن يوسف الصّالحي الشّاسي (ت ٩٤٢هـ)، تحقيق: عادل أحمد عيد الموجود، علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطّبعة الأولى ١٤١٤هـ/١٩٩٣م.

شُنَن ابن مَاجة، للإمام أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني (ت ٣٧٣هـ)، دار الكتب العلمية بيروت، الطّبعة الأولى ١٤١٩هـ / ١٩٩٨م.

شُنَن أبي داود، للإمام أبي داود سليمان بن أشعث السّجستاني (ت ٣٧٥هـ)، دار الكتب العربي، بيروت، الطّبعة الأولى ١٤١٨هـ / ١٩٩٧م.

سُنَن الشّرمذي، للإمام المُحدّث محمد بن عيسى أبو عيسى التّرمذي (ت ٢٩٧هـ)، دار الكتب العربي، بيروت، الطّبعة الأولى ١٤٢١هـ / ٢٠٠٠م.

سُنَن الدّار قطني، للإمام علي بن عمر الدّارقطني (ت ٣٨٥ه)، خرّج أحاديثه: مجدي بن منصور بن سيد الشوري، دار الكتب العلمية، بيروت، الطّبعة الأولى، ١٤١٧هـ / ١٩٩٦م.

سنن الدَّارمي، للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرَّحمن (ت ٢٥٥ه)، تخريج: الشَّيخ محمد عبدالعزيز الخالدي، دار الكتب العلمية بيروت، الطَّبعة الأولى ١٤١٧هـ/١٩٩٦م.

السُّنن الصُّغرى، للإمام أبي بكر أحمد بن حسين البيهقي (ت٤٥٨هـ)، تخريج: خليل مأمون شيخا، دار المعرفة، بيروت، الطَّبعة الأولى ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م.

سُنَن النّسائي، للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النّسائي (ت ٣٠٣هـ)، تحقيق: عبدالفتّاح أبو خُدّة، دار الفكر، بيروت، ١٤١٩هـ/١٩٩٩م.

السنن الكبرى، للإمام أبي بكر أحمد بن حسين البيهقي (ت ٤٥٨هـ)،





تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية بيروت، الطّبعة الأولى . ١٤٢هـ/١٩٩٩م.

سُنَن الكبرى، للنسائي، للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت ۴۰ هم)، تحقيق: الدكتور عبدالغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤١١هـ/١٩٩١م.

إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون، للعلامة نور الدين الحلبي الشافعيّ (ت ٤٤٠١هـ)، تحقيق: عبد الله محمد الخليلي، دار الكتب العلمية بيروت، الطّبعة الثانية ١٤٢٧هـ/٢٠٠٦م-

السير والمغازي، لمحمد ابن إسحاق بن يسار (ت ١٥١هـ)، تحقيق: الدكتور سهيل زكار، دار الكفر، بيروت، الطّبعة الأولى ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م.

سيرة الحلبية = إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون.

سيرة عمر بن عبد العزيز، للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت٥٥٧هـ)، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، دار ابن خلدون، الطّبعة الأولى 1٤١٧هـ/١٩٩٦م.

شجرة النور الذكية في طبقات المالكية ، للعلامة محمّد بن محمّد مخلوف (ت ١٣٦٠هـ) ، المطبعة السلفية القاهرة ، سنة ١٣٤٩هـ.

شرح الزقاني على المواهب اللدنية، للإمام أبي عبد الله محمّد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي (ت ١١٢٢هـ)، دار الكتب العلمية بيروت، الطّبعة الأولى ١٤١٧هـ/١٩٩٦م.

شرح مختصر الطحاوي، للإمام أبي بكر أحمد بن علي المعروف بـ الجصاص الحنفي، تحقيق: محمد عبيد الله خان، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الثانية 12۳۱هـ/۱۰۰م.





شرح مشكل الآثار، للإمام أبي جعفر أحمد بن محمّد الطحاوي (ت ٣٢١هـ)، تحقيق: شعيب الأرتؤوط، مؤسسة الرسالة بيروت، الطّبعة الأولى ١٤١٥هـ/١٩٩٤م.

شرح الشفا: للإمام علي بن سلطان بن محمّد القاري الحنفي (ت ١٠١٤هـ)، دار الكتب العلمية بيروت، توزيع: دار الباز للنشر والتوزيع مكة المكرمة.

شروط النصارى، للقاضي عبد الله بن أحمد بن زبر (ت ٣٢٩هـ)، أنس بن عبد الرحمن عبد الله العقيل، دار البشائر الإسلامية، الطّبعة الأولى ١٤٢٧هـ/٢٠٠٦م،

الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للإمام القاضي عياض بن موسى المالكي اليحصبي (ت ٤٤٥هـ)، دار الفكر بيروت، الطبعة ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م.

وأخرى دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة ٤٠٤هـ/١٩٨٤م.

شم العوارض في ذم الروافض، للإمام علي بن سلطان محمد القاري الحنفي (ت ١٠١٤هـ)، تحقيق: الدكتور مجيد خلف، مركز الفرقان، الطّبعة الأولى ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م.

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ، للإمام علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت ٧٣٩) ، تحقيق وتخريج: شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة بيروت ، الطبعة الثانية ١٤١٤ هـ/١٩٩٣م .

صحيح البخاري، للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي (ت٢٥٦هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطّبعة ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م.

صحيح مسلم، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجّاج بن مسلم القُشيري النيسابوري (ت٢٠٠١هـ)، دار الأرقم، بيروت، الطّبعة الأولى ١٤٢١هـ/٢٠١م.

طبقات الحفاظ، للإمام جلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ)، راجع النسخة وضبط أعلامها: لجنة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بيروت، الطّبعة الأولى ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م.





الطبقات الحنابلة، للقاضي ابن أبي يعلى الحنبلي (ت ٥٢٦هـ)، تحقيق الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، طبع المملكة العربية السعودية ١٤١٩هـ/١٩٩٩م-

الطبقات السنية في قراجم الحنفية، للمولى تقي الدين بن عبد القادر التميمي الحنفي (ت ١٠٠٥هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الفتاح محمّد الحلو، دار الرفاعي القاهرة، الطبعة ١٣٩٠هـ/١٩٧٠م.

الطبقات الشافعية، للإمام أبي بكر بن هداية الله الحسيني (ت ١٠١٤هـ)، تحقيق: عادل نونهض، دار الآفاق الجديدة بيروت.

الطبقات الشافعية، للإمام جمال الدين الأسنوي (ت ٧٧٧هـ)، كمال يوسف الحوت، دار الكتب العليمة بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م.

الطبقات الشافعية الكبرى، للإمام تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب السبكي (ت ٧٧١هـ)، تحقيق: عبد الفتاح الحلو ومحمود محمّد الطناطي، دار إحياء الكتب العربية القاهرة، مصوّرة عن طبعتهم الأولى ١٩٦٤م.

طبقات الفقهاء، لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي (ت٤٧٦هـ)، تحقيق: إحسان عباس، دار الرائد العربي بيروت، تاريخ الطبعة ١٩٧٠م.

الطبقات الكبرى، لمحمّد بن سعد بن منبع الزهري (ت ٢٣٠هـ)، تحقيق: الدكتور علي محمد عمر، المكتبة الخانجي القاهرة، الطّبعة الأولى ١٤٢١هـ/ ٢٠٠١م.

طبقات المفسرين، للإمام محمّد بن علي بن أحمد الداوودي (ت ٩٤٥هـ)، راجع النسخة وضبط أعلامها: لجنة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت.

طبقات المفسرين، للإمام جلال الدين للسيوطي (ت ٩١١هـ)، تحقيق: علي



محمد عمر ، مكتبة وهبة ، الطّبعة الأولى ١٣٩٦هـ/١٩٧٦م.

العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الدمشقي (ت ٤٤٧هـ)، تحقيق: طلعت بن فؤاد الحلواني، الفاروق الحديثية للطباعة والنشر، الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ/٢٠٠٢م.

غاية الحواشي على شرح الوقاية ، للعلامة أبي المعارف شاه محمّد عناية الله القادري (كان حيا سنة ١١٤٧هـ) ، تحقيق: الدكتور محمّد أشرف آصف الجلالي، مركز الصراط المستقيم للبحوث لاهور ، الطّبعة الأولى ٢٠٠٦هـ/٢٠٠م.

الفتاوى البزازية، للإمام محمّد بن محمّد البزازي (ت ٨٢٧هـ)، مطبوعة بهامش الفتاوى الهندية، الطّبعة الأميرية بالقاهرة، ١٣١٠هـ.

الفتاوي التّاتارخانية، للإمام فريد الدّين عالم بن العلاء الإندريتي الدّهولي الحنفي (ت ٧٨٦ هـ)، تخريج: شبير أحمد القاسمي، المكتبة الفاروقية، كوئتة، الطّبعة الأولى ١٤٣١ هـ/٢٠١٠م.

الفتاوى الخيرية، للإمام خير الدين الرملي الحنفي (ت ١٠٨١هـ)، مطبعة عثمانية، سنة ١٣١١هـ.

فتاوى قارئ الهداية، للإمام أبو حفص عمر بن على «قارئ الهداية» الحنفي (ت ٨٣٩هـ)، دار الفرقان للنشر والتوزيع عمّان، ١٩٩٩م.

فتح الباري شرح صحيح البخاري، للإمام أحمد بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ)، تحقيق: عبد العزيز بن عبدالله بن باز ومحمّد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية بيروت، الطّبعة الأولى ١٤٢١هـ/٢٠٠٩م.

فتح باب العناية في شرح النقاية، للإمام ملا علي القاري الحنفي (ت ١٠١٤هـ)، خرّجه: أحمد عزو عناية، دار أحياء التراث بيروت، الطّبعة الأولى ١٤٢٦هـ/٢٠٥٥م.



فتح القدير للعاجز الفقير، للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي الحنفي (ت ٦٨١ هـ)، تخريج: الشيخ عبد الرّزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطّبعة الأولى ١٤١٥ هـ/١٩٩٥م٠

الفتح المبين في طبقات الأصوليين، للعلامة عبد الله مصطفى المراغي، مطبعة أنصار السنة المحمّدية، ١٣٦٦هـ/١٩٤٧م٠

فتح الله المعين على شرح الكنز لملا مسكين، للإمام أبي سعود الحنفي (ت١١٧٢هـ)، طبع بمطبعة جمعية المعارف، دون سنة.

فردوس الأخبار بمأثورالخطاب المخّرج على كتاب الشّهاب، للحافظ شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي (ت ٥٠٥ه)، تحقيق: سعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية بيروت، الطّبعة الأولى ١٤٠٦ه /١٩٨٦م.

الفرق بين الفِرق، للإمام عبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت ٢٦٩ هـ)، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار المعرفة بيروت، طبع دون سنة.

فهرس الفهارس والأثبات، للعلامة عبد الحي الكتاني، تحقيق: الدكتور إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، الطّبعة الثانية ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م٠

فهرس مخطوطات الظاهرية، للعلامة محمد مطيع الحافظ، الناشر: مجمع اللغة العربية دعشق، سنة النشر: ١٤٠١هـ/ ١٩٨٠م.

الفوائد البهية في تراجم الحنفية، للعلامة أبي الحسنات محمّد عبد الحي اللكنوي الهندي (ت ١٣٢٤هـ)، مطبعة السعادة مصر، الطّبعة الأولى ١٣٢٤هـ-

الكامل في التاريخ، للإمام ابن أثير (ت ٦٣٠ هـ)، تحقيق: عبد الله القاضي، دار الكتب العلمية بيروت، الطّبعة الرابعة ١٤٢٤هـ/٢٠٠٢م.

كتاب الأموال، للإمام أبي عبيد قاسم بن سلام (ت ٢٢٤هـ)، تحقيق: أبو أنس سيد بن رجب، دار الهدي النبوة مصر، الطّبعة الأولى ١٤٢٨هـ/٧٠٠٢م. كتاب المعجم، للإمام ابن الأعرابي (ت ٣٦٧ هـ)، تحقيق: عبد المحسن بن إبراهيم، دار ابن الجوزي، الطّبعة الأولى ١٤١٨هـ/١٩٩٧م.

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، للمؤرخ مصطفى بن عبد الله الشهير بـ «حاجي خليفه»، دار إحياء التواث العربي، بيروت، الطّبعة: ١٩٥١هـ.

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، للإمام محمود بن عمر الزمخشري (ت ٥٣٨هـ)، تحقيق: محمّد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الرابعة ٢٧٤١هـ/٢٠٠٦م.

الكفاية شرح الهداية ، للإمام جلال الدين الخوارزمي الحنفي (ت ٧٦٧هـ) ، مطبوع معه شرح فتح القدير ، دار إحياء التراث العربي بيروت ، طبع دون سنة .

كنز البيان مختصر توفيق الرحمن، للعلامة مصطفى بن محمّد الطائي الحنفي (ت ١٩٩٨هـ)، وضع حواشيه: محمّد حسن، محمّد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ/١٩٩٨م.

كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال، للعلامة علاء الدين على المتقي بن حسام الدّين (ت ٩٧٥هـ)، تحقيق محمود عمر الدّمياطي، دارالكتب العلمية، بيروت، الطّبعة الثّانية ١٤٢٢هـ /٢٠٠٤م،

لآلي المحار في تخريج مصادر ابن عابدين في حاشيته رد المختار، للعلامة لؤي بن عبد الرؤف الخليلي الحنفي، دار الفتح للدراسات والنشر، الطّبعة الأولى

لحظ الألحاظ في ذيل طبقات الحفاظ، للحافظ أبي القضل تقي الدين محمد بن فهد الهاشمي المكي (ت ٨٧١هـ)، مطبوع مع ذيلي الحسيني والسيوطي، دار الكتب العلمية بيروت.

لسان العرب، للإمام ابن منظور الأفريقي المصري (ت ٧١١هـ)، دار الصادر بيروت، الطّبعة الثالثة ١٤١٤هـ.



لسان الميزان، للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ)، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت، الطّبعة الثالثة ٢ • ١٤٨هـ/١٩٨٦م.

المتواري على أبواب البخاري، للإمام ناصر الدين علي بن محمد المنير الإسكندراني المالكي (ت ٦٨٣هـ)، تحقيق علي حسن علي عبد الحميد، المكتبة الإسلامي، الطبعة الأولى ١٤١١هـ/١٩٩٠م.

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت ٨٠٧)، تحقيق: محمد عد القادر عطا، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ/٢٠٠١م٠

المحيط البرهاني، للإمام برهان الدين محمود بن تاج الدين أحمد بن ابن مازه البخاري (ت ٦١٦)، تحقيق: نعيم أشرف ونور أحمد، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي، الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م.

مختصر من نشر النور والزهر، للعلامة عبد الله مراد أبو الخير (ت ١٣٤٣هـ) اختصار وترتيب: محمد سعيد العامودي وأحمد علي، عالم المعرفة جدة، الطبعة الثانية ٢٠٤١هـ/١٩٨٦م٠

مدارك التنزيل وحقائق التأويل، للإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي الحنفي (ت ٧١٠هـ)، تحقيق يوسف علي بديوي، دار الكلم الطبعة الأولى ١٤١٩هـ/١٩٩٨م٠

كتاب العراسيل، لأبي داؤد سليمان بن أشعث السجستاني (ت ٢٧٥هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة بيروت، الطّبعة الثّانية ١٤١٨هـ/١٩٩٨م.

مروج الذهب ومعادن الجوهر، لأبي الحسن علي بن الحسين المسعودي (ت ٣٤٦هـ)، اعتنى به: كمال حسن مرعي، المكتبة العصرية بيروت، الطبعة الأولى ١٣٢٥هـ/٢٠٠٥م.



مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية لابنه عبد الله، أعدّها للنشر أبو الأشبال أحمد بن سالم المصري، دار المودة، الطّبعة الثانية ١٤٢٩هـ/٨٠٠٨م.

المستدرك على الصَّحِيحَين، للإمام أبي عبدالله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت٥٠٥هـ)، دار المعرفة، بيروت، الطّبعة الثّانية ١٤٢٧هـ /٢٠٠٦م.

مسند أبي داؤد الطّبالسي، للإمام أبي داؤد سليمان بن داؤد بن الجارود (ت ٢٠٤هـ)، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دارالكتب العلمية، بيروت، الطّبعة الأولى، ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م.

مسند أبي يعلى، للإمام أبي يعلى أحمد بن علي الموصلي (ت٣٠٧ه)، تحقيق الشّيخ خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، الطّبعة الأولى ١٤٢٦ه/ ٢٠٠٥م.

مسند الإمام أحمد بن حنبل، للإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطّبعة الأولى ١٤١٩هـ/١٩٩٩م.

مسند الرّوياني، للإمام أبي بكر محمد بن هارون الرّوياني (ت ٣٠٧هـ)، تعليق: أيمن علي أبو يماني، مؤسسة قرطبة، الطّبعة الأولى ١٤١٦هـ/١٩٩٥م.

مُسند الشّاشي، للإمام أبي سعيد الهيثم بن كليب الشاشّي (ت ٣٣٥هـ)، تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله، مكتبة العلوم، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ.

مُسند الشّاميّين، للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد الطّبراني (ت ٣٦٠هـ)، تحقيق: حمدي عبد المجيد السّلفي، مؤسسة الرّسالة، الطّبعة الأولى ٩٠٤هـ/١٩٨٩م.

مُسند الشّهاب، للإمام أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي (ت ٤٥٤هـ)، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، مؤسسّة الرّسالة، بيروت، الطّبعة الأولى ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م.



)<del>%</del>(

المسند الصحيح المخرّج على صحيح سلم، للإمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني النّيسابوري (ت ٣١٦هـ)، خرّج أحاديثه: أبو علي النّظيف، دار الكتب العلمية، بيروت، الطّبعة الأولي، ١٤٢٧هـ/٢٠٠٦م.

مسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم، للإمام أبي نعيم أحمد بن عبد الله الإصفهاني (ت ٤٣٠هـ)، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشّافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ/١٩٩٦م.

المُصنَّف، لابن أبي شيبة، للإمام أبي بكر عبدالله بن محمد العبسي الكوفي (٢٣٥هـ)، تحقيق محمد عوّامة، المجلس العلمي، دار قرطبة، بيروت، الطّبعة الأولى ١٤٢٧هـ/٢٠٠٦م٠

المصنَّف، لعبد الرزاق بن همام الصّنعاني (ت ٢١١هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الأولى ١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م.

الْمُوَطَّأَ، للإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ) برواية يحيى بن يحيى المصمودي، دار إحياء التُّراث العربي، بيروت، الطّبعة الأولى ١٤١٨هـ/١٩٩٧م.

مسند الإمام الشافعي، للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤هـ)، دار الكتب العلمية بيروت، الطّبعة الأولى ١٤٠٠هـ/١٩٨٩م.

مسند الشهاب، للقاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي (ت ٤٥٤هـ)، تخريج وتحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة بيروت، الطّبعة الأولى ٥٠١٤هـ/١٩٨٥م،

مسند الفاروق، للإمام أبي الفداء ابن كثير (ت ٧٤٤هـ)، تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي، دار الوفاء، الطّبعة الأولى ١٤١١هـ/١٩٩١م.

مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار، للإمام أبي حاتم محمّد بن حبان (ت ٢٥٤هـ)، حقّقه وعلّق عليه: مرزوق علي إبراهيم، دار الوفا للطباعة والنشر والتوزيع، الطّبعة الأولى ١٤١١هـ/١٩٩١م.



معالم السنن، للإمام الخطابي (ت ٣٨٨ هـ)، تحقيق: عزت عبيد الدعاس، دار البلخي، الطبعة الاولى ١٣٩٣هـ/١٩٧٣م.

المعتمد في أصول الدين، للقاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي (ت ٤٥٨هـ)، تحقيق: د. وديع زيدان حداد، دار المشرق،

المعجم الأوسط، للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد الطّبراني (ت ٣٦٠هـ)، دار الحرمين القاهرة، ١٤١٥هـ/١٩٩٥م.

معجم البلدان، للإمام ياقوت بن عبد الله الحموي (ت ٦٢٦هـ)، دار إحياء التراث العربي.

معجم تراجم أعلام الفقهاء، للدكتور يحيى مراد، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الاولى ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م.

معجم الصغير= الروض الداني

المعجم الصغير، للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت ٣٦٠هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.

معجم الكبير، للإمام الطبراني (ت ٣٦٠هـ)، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفى، مكتبة ابن تيمية القاهرة،

معجم المؤلفين، للعلامة عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة بيروت، سنة ١٤١٤هـ/١٩٩٣م.

معرفة الثقات، للإمام العجلي (ت ٢٦١هـ)، بترتيب الحافظ الهيثمي والتقي السبكي، تحقيق: عبد العليم البستوي، مكتبة الدار بالمدينة المتورة، الطّبعة الأولى ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م.

معرفة السنن والآثار، للإمام أبي بكر أحمد بن حسين البيهقي (ت ٥٥ هـ)، تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤٢٢هـ/٢٠١م.





معرفة الصحابة، للإمام أبي نعيم الأصبهاني (ت ٤٣٠هـ)، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن للنشر الرياض، الطّبعة الأولى ١٤١٩هـ/١٩٩٨م٠

معيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب، للإمام أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي (ت ٩١٤هـ)، خرّجه: جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمّد حجي، دار الغرب الإسلامي بيروت، الطبعة ١٤٠١هـ/١٩٨١م٠

معين المفتي على جواب المستفتي، للإمام محمد بن عبد الله التمرتاشي الغزي الحنفي (ت ١٠٠٤هـ)، خرج أحاديثه: الدكتور محمود شمس الدين أمير الخزاعي، المكتبة المعروفية كوئته، الطبعة ١٤٣٧هـ/٢٠١١م.

كتاب المغازي، للإمام محمّد بن عمر الواقدي (ت ٢٠٧هـ)، تحقيق: مارسدن جونس، عالم الكتب بيروت، الطّبعة الثالثة ٤٠٤هـ/١٩٨٤م.

الملل والنحل، لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت ٥٤٨ هـ)، تحقيق: أمير علي مهنا وعلي حسن فاعور، دار المعرفة، الطبعة الثامنة، ١٤٢١هـ/٢٠٠١م.

منتخب التواريخ، للعلامة عبد القادر بداؤني، تصحيح: مولوي أحمد علي صاحب، أنجمن آثار ومفاخر فرهنگي، إيران.

المواهب اللدنية بالمنح المحمديّة، للإمام أحمد بن محمّد القسطلاني (ت ٩٢٣هـ)، شرحه وعلّق عليه: مأمون بن محيي الدين الجنّان، دار الكتب العلمية بيروت، الطّبعة الأولى ١٤١٦هـ/١٩٩٦م.

النتف في الفتاوى، للإمام علي بن الحسين السغدي (ت ٤٦١هـ)، تحقيق: محمّد نبيل البحصلي، دار الكتب العلمية بيروت، الطّبعة الأولى ١٤١٧هـ/١٩٩٦م.

نواهد الأبكار وشواهد الأفكار، للإمام أبي الفضل جلال الدين السيوطي





(ت ٩١١هـ)، دراسة وتحقيق: أحمد حاج محمّد عثمان، المملكة العربية السعودية، 12٢٣.

النهر الفائق، للإمام سراج الدين عمر بن إبراهيم ابن نجيم الحنفي المصري (ت ١٠٠٥هـ)، تحقيق: أحمد عزو عناية، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى

نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر= الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام.

النهاية في غريب الحديث والأثر، للإمام مجد الدين ابن الأثير (ت ٢٠٦هـ)، تحقيق: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمّد بن عويضة، دار الكتب العلمية بيروت، الطّبعة الأولى ١٤١٨هـ/١٩٩٧م.

وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، للعلامة نور الدين علي بن عبد الله السمهودي (ت ٩١١هـ)، تحقيق: الدكتور قاسم السامواتي، مؤسمة الفرقان للتراث الإسلامي، الطّبعة الأولى ١٤٣٢هـ/٢٠٠١م.

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس أحمد بن أبي بكر ابن خلقات (ت ٦٨١هـ)، تحقيق: الدكتور إحسان عباس، دار صادر بيروت.

هدية العارفين، للعالم اسماعيل باشا البغدادي، دار إحياء التراث العربي بيروت، الطّبعة: ١٩٥١هـ.

\*\* \*\* \*\*

# فهرس موضوعات الكتاب

| الصفحة                                  | الموضوع                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| ¥                                       | تقديم ودراسة                            |
| 11                                      | * القسم الأول: ترجمة المؤلف             |
| 14                                      | اسمه و نسبه                             |
| 18                                      | نشأته وطلبه للعلم                       |
| 10                                      | شبوخه وتلامذته                          |
| 19                                      | شيوخه في الطريقة والتصوف                |
| *************************************** | تلامذته                                 |
| ۲۴                                      | معاصروه                                 |
| F-F                                     | آثاره العلمية                           |
| Υ·Υ··································   | مؤلفاته بالعربية                        |
| ξο                                      | المؤلفات العربية التي نسبت إليه         |
| ٤٨                                      | المؤلفات الفارسية                       |
| ٤٩                                      | المؤلفات السندية،                       |
| 01                                      | عقیلته ومذهبه                           |
| 17                                      |                                         |
| 79                                      | شيخ الإسلام محمد هاشم والتصوف           |
| VV                                      | مكانته العلمية وأقوال العلماء في فضله . |

| الصفحة | الموضوع                                       |
|--------|-----------------------------------------------|
| V9     | رحلاته العلمية                                |
| A1     | وِفَاتُه                                      |
| ۸۳     | * القسم الثاني: دراسة الكتاب *                |
|        | منهج المؤلف في السيف الجلي                    |
|        | مصادر المؤلف في كتابه                         |
|        | المؤلفات الأخرى للمؤلف في هذا الموضوع.        |
|        | مقدمة المحقق                                  |
|        | عملي في تحقيق الكتاب وإخراجه                  |
|        | منهج التحقيق                                  |
|        | صور المخطوطات                                 |
|        | كتاب السيف الجلي على ساب النبي ﷺ              |
| 1:4    | خطبة الكتاب                                   |
|        | * الفصل الأول: في حكم من سبّ النبيّ، وفيه     |
|        | القسم الأول: في حكم الرجل المسلم السابّ.      |
|        | القسم الثاني: في حكم الرجل الكافر السابّ      |
| 14x    | تنبيه حسن                                     |
| 189    | تنبيه حسن أيضاً                               |
|        | القسم الثالث: في حكم المر أة المسلمة السابّة. |
|        | تنبيه حسن                                     |
| 101    | القسم الرابع: في حكم المر أة الكافرة السابّة  |



## فهرس موضوعات الكتاب



| بفحة | - Carama                                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 104  | الدليل الأول                                                               |
| IOV  | الدليل الثاني                                                              |
| 17.  | الدليل الثالث                                                              |
| 178  | الدليل الرابع                                                              |
| 170  | الدليل الخامس                                                              |
| 177  | الدليل السادس                                                              |
| VFI  | الدليل السابع                                                              |
| 171  | تنبيه حسن                                                                  |
|      | وفيه الفصل الثاني: فيما يكون سبّاً من المسلمين والكفّار، وما لا يكون، وفيه |
| 171. | قسمان                                                                      |
| 174  | القسم الأول: في ما يكون سبّ من المسلمين                                    |
|      | القسم الثاني: في ما يكون سبّ من الكفّار                                    |
|      | الفصل الثالث: في ذكر فوائد عديدة                                           |
|      | فاثلة فاثلة                                                                |
|      | الفصل الرابع: في حكم من سبَّ سائر الأنبياء، أو الملائكة، أو الصحابة، أو    |
| 414  | أزواجَ النبيِّ ﷺ، أو أولادَه                                               |
| 717  | وأما سبّ الملائكة                                                          |
|      | وأما سبّ الصحابة                                                           |
| 77.  | وأما سائر الصحابة                                                          |
| 774  | وأما سبّ أزواجه                                                            |

# فهرس موضوعات الكتاب

| الموضوع |                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 777     | وأما سبّ غير عائشة من أزواج النبيّ                                     |
|         | وأما سبّ أولاده                                                        |
|         | خاتمة الرسالة: في ذكر شروط التي كتبها «عمرٌ بنُ الخطاب» رضي الله تعالى |
| 441     | عنه لأمل الدِّمة                                                       |
| 451     | فهارس الكتاب                                                           |
| 454     | فهرس الآيات القرآنية الكريمة                                           |
| 455     | فهرس الأحاديث النبوية الشريفة                                          |
| 455     | فهرس الأحاديث القولية                                                  |
| 450     | فهرس الأحاديث الفعلية                                                  |
|         | فهرس الآثارفهرس الآثار                                                 |
| 451     | فهرس الأعلام                                                           |
| 707     | فهرس الفِرق والقبائل والطوائف والأُمَم والجماعات                       |
| 307     | فهرس الأماكن والمواضع والبلدان                                         |
| 400     | فهرس الكتب المذكورة في المتن                                           |
| YOV     | فهرس المصادر والمراجع                                                  |
| YOV     | أ_ المخطوطات                                                           |
| YOA     | ب _ المطبوعات                                                          |
|         | فهرس موضوعات الكتاب                                                    |

米米 米米 米米

A SOLD CONTROL OF THE SAME OF

A CONTROL OF THE PROPERTY OF T

المنافعة ال

Paracher and Constitution of the Constitution







Appendential services and the services of the







المنافعة ال





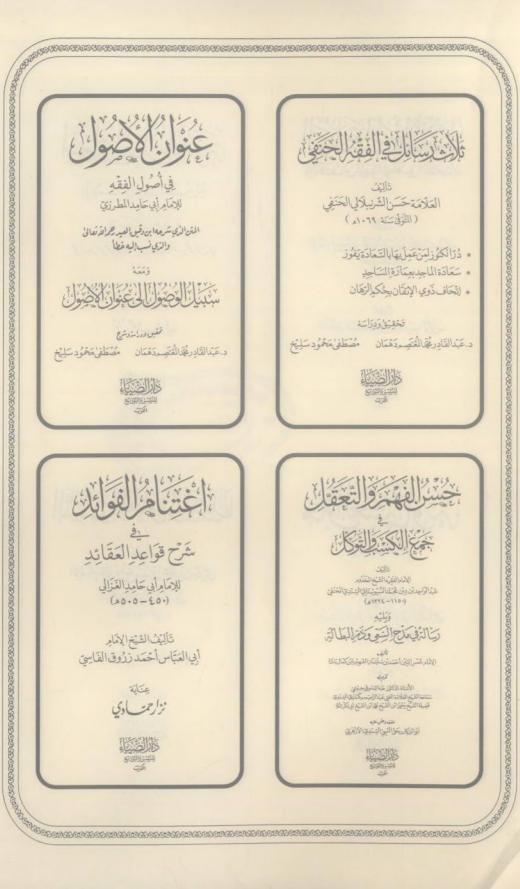









